(سلسلة خزانة التراث) أحكام كل س وما جليم سرك تأليف تأليف تقيالدين علي بن عبدالكافيالشكي (١٨٣ هـ ٥٠ ١٥)

محقيق الدكتورُطه محيين الدكتورُطه محيين جَامِعَة بغَـداد \_ كليتـة الأداب

الطبعة الاولى - بغداد - ٢٠٠٠



طباعة ونستر دار الشيؤون الثقافية العامية «آفياق عربية حيقيوق الطبيع محيفوظية

تعنبون جميع المراسبلات الرئيس مجلس ادارة الشسؤون الثيقافية العيامية العينوان:

العسراق بفيداد - اعتظميسة ص. بـ ٢٠٣٢ - تسلكسبس ٢١٤١٣ - هساتسف ٤٤٣٦٠٤٤

> UNIV. LEIDEN BIBL

## بسم الله الرحمن الرحيم

### تقديم

خلّف لنا الباحثون في آداب اللغة العربية تراثاً ثرّاً في ( الأدوات والحروف ) وما يُشبهها من الأسماء والظروف، مثل اللام، والفاء، و « إذا »، و « إذا »، و « الآنَ » ... وغيرها .

وممن عُرف بهذا اللون من التأليف عليُ بن عبد الكافي بن علي ، تقيُّ الدين السُبكي ، المولود في ( سُبك ) من أعمال المنوفية بمصر سنة ثلاث وثمانين وست مئة ، والمتوفّى بالقاهرة سنة ستٍ وخمسين وسبع مئة للهجرة . فقد دون فيه مصنفات منها : ( نيل العلا في العطف بلا ) ، و ( كشف القناع في إفادة لو الامتناع ) ، و ( مَن أقسطوا ومن غُلوا في حكم نقول لو ) ، و ( الرفدة في معنى وحده ) ، و ( وشي الحُلَى في تأكيد النفي بلا ) (١) .

وينخرط في هذا السلك الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم: ( أحكام كل وما عليه تدل ) الذي فرغ من تأليفه سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة للهجرة(٢).

والسبكي هو أول من ألّف في هذا اللفظ كتاباً مستقلًا ، وكان درسه يتم في مصادر اللغة ، وكتب التفسير ، ومصنفات النحو ، والفقه ، وأصول الفقه ، والبلاغة ، وما يشبهها .

ففي المعجمات اللغوية نصيب مفروض من الكلام على « كل » . ولا يكاد يخلو

<sup>(</sup>١) عن حياة تقي الدين ومصنفاته كتب ولده عبد الوهاب تاج الدين السبكي ترجمة طويلة في طبقات الشافعية الكبرى ١٠/ ١٣٩ ـ ٣٣٨ . وألحق محققا الكتاب عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي قائمة بمصادر ترجمته في حاشية جـ ١٠ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) ثبت هذا التاريخ في آخر مخطوطة مكتبة ( رئيس الكتاب ) باستانبول ، وسيأتي وصفها .

معجم من ذكر، على خلاف بينها في البيان من حيث الاختصار والإطالة.

ومثل المعجات كتب التفسير ومعاني القرآن بشتّى أنواعها واتجاهات مؤلفيها واختلاف مشاربهم. إذ تناول هؤلاء تفسير « كُلّ » التي وقعت في سبعة وخمسين وثلاث مئة موضع من الذكر الحكيم، فضلًا عن المواضع التي جاءت فيها بصيغة « كُلّما » وعددها سبعة عشر موضعاً (٢). وقد توقف المفسرون عندها ذاكرين ما يتعلق بها من أحكام اللغة ، والنحو ، ومسائل الفقه ، والقراءات وتوجيهها ، وغير ذلك من امور يختلف البحث فيها من تفسير الى آخر.

وفي كتب النحو بيانات عن « كُلّ » ابتداءً بكتاب سيبويه ( ت ١٨٠ هـ ) الذي أشار فيه الى معناها ، وحكمها مؤكدة ، ومبتدأة ، ومضافة ، وصفة ، وموصوفة ، ومقطوعة عن الاضافة ، والى وقوع الفاء في خبرها $^{(1)}$ . ومن بعد سيبويه راح شراح كتابه يبينون هذه المسائل ، ويحتجون لها ، ويناقشونها او يزيدون عليها $^{(0)}$ .

وكذلك تضمنت كتب الدراسات النحوية الاخرى ومتونها وشروحها مسائل عدة عنها . ويقع درسها غالباً ضمن بابي ( الاضافة ) و ( التوكيد ) .

ولما كانت « كُلّ » من ألفاظ العموم والشمول الدالة على التفصيل فقد اهتم بها الاصوليون ، ودرسوها في باب ( العموم والخصوص ) وأدواته من كتبهم . ولهؤلاء كلام على حقيقة معناها ، والفرق بينها وبين أخواتها ، والخلاف في ذلك .

وعن القواعد الكلية التي وضعها الاصوليون لهذا اللفظ تتفرع في أبواب الأحكام الشرعية مسائل يحتاج اليها الحكام، والقضاة، ومن يتصدون للفتوى من العلماء والفقهاء. ومن هنا دخلت أبواب الفقه، وكثر دورانها في ألفاظ الطلاق، والإيلاء، والأيمان من كتب هذا العلم.

أما الدراسات البلاغية فدخول « كل » في رحابها جاء عرضاً لا أصالة . وأول من تكلم عليها عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) في كتابه (دلائل الاعجاز) حين توقف ، وهو يصحح ما ضعفه العلماء من أساليب الادباء ، عند قول أبي النجم العجلى :

<sup>(</sup> ٣ ) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ٦١٤ - ٦١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب ٢/ ١١٠ و ١١٤ - ١١٦ و ١٧١ و ٣٨٠ - ١٨٦ و ٣٩٦ و ٣٩٠ و ١٠٣ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ١٠٣ و ٢٩٠ و ١٠٣ و ١٠

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) ينظر على سبيل المثال : شرح كتاب سيبويه ، لابي سعيد السيراني  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  8 8 8 مخطوطة دار الكتب المصرية رقم  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  نحو تيمور (  $^{\circ}$  ) مصطوطة دار الكتب المصرية رقم  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$ 

ورأى أنّ المعنى الذي يؤديه الشاعر برفع « كل » هو غيره الذي يؤدّى بنصبها خلافاً لمن سوّى بينهما في الاعرابين . ودفعه ذلك الى الحديث عن معناها ، والفرق بين دخولها في حيّر النفي وخروجها منه معززاً حديثه بالشواهد الفصيحة والأمثلة(١) .

وكان لكلامه أثر في علماء بعده ، ومنهم الخطيب القزويني ( ت ٧٣٩ هـ ) الذي اختصره في كتاب ( التلخيص في علوم البلاغة )(٧) ثم أنشأ شراح ( التلخيص ) يوضحون ، ويشرحون عبارته ، وأول هؤلاء القزويني نفسه في ( الايضاح في علوم البلاغة )(٨).

لقد حَفز السبكيَّ ما رآه من توزع دراسة « كل » في المصنفات الى لمَّ شتاتها في كتاب واحد مستقل مشتمل على أكثر أحكامها ومسائلها ليكون مرجعاً لطلاب العربية وغيرها ، ولمن يواجه في أمرها إشكالًا . وهو عمل يستحق التقدير . ولا شك في أنّ اخراجه ييسر سبيل الانتفاع به ، ويسهل على الطالبين تناوله بعدما كانت نسخه القليلة حبيسة خزائن المخطوطات .

هذا وقد وضعت للكتاب دراسة تجلي حقيقته ، وتوضح مقامه ، وتكون باباً يلج منه القارئ اليه ، وهي مشتملة على مباحث حققت فيها اسم الكتاب ، وصححت نسبته الى السبكي ، وبينت منهجه ، وقيمته ، وأثره في الدراسات بعده ، ثم خلصت أخيراً الى وصف النسخ المعتمدة في إخراجه ، وطريقة التحقيق .

أسأل الله تعالى أن يصبّ سجال الرحمة على مؤلفه ، وعلى محققه ، والساعي الى طبعه وإخراجه . ومنه التوفيق والسداد .

الدكتور طه محسن جامعة بغداد \_ كلية الآداب

<sup>(</sup> ٦ ) دلائل الاعجاز ص ٢٧٤ \_ ٢٧٩ .

<sup>(</sup> ۷ ) ينظر ص ٨٦ - ٨٩ من التلخيص.

<sup>(</sup> ٨ ) ينظر ص ٦٤ - ٦٨ من الايضاح. ويراجع شروح التلخيص ١ / ٤٢٧ - ٤٤٧.

# اسم الكتاب ونسبته الى المؤلف

عنوان الكتاب هو (أحكام كل وما عليه تدل). نصّ عليه ولد المؤلف تاج الدين (ت ٧٧١هـ) في الترجمة التي كتبها له (١)، وثبت على مخطوطتين صحيحتين منه، كتبت إحداهما سنة أربعين وثمان مئة للهجرة عن نسخة كتبت في زمن المؤلف.

ورأیت هذا العنوان هو الأصع ، فاخترته من دون غیره مما أوردته مصادر اخرى مختصراً ، مثل ( أحكام كل ) $^{(11)}$  و ( كتاب كل ) $^{(11)}$  و ( كل وما علیه تدل ) $^{(11)}$ .

أما نسبة الكتاب الى تقي الدين السبكي فليس الباحث بواجد صعوبة في إثباتها . إذ ورد اسمه على الصفحات الاولى من مخطوطاته الثلاث ، وهي في مكتبات متفرقة من العالم ، في القاهرة ، وبغداد ، واستانبول . والعلماء الذين نقلوا من الكتاب أو ناقشوا رأياً فيه ، أو علقوا على مسائله ، كلهم نسبوه اليه ، وهم علماء أثبات مشهود لهم بالدقة ، والتحري في النقل . ومن هؤلاء : تاج الدين السبكي ، وجلال الدين السيوطي (ت ١٩٩٦هـ) ، وعبد القادر البغدادي (ت ١٩٩٣هـ) ومحمد بن مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) في كتبهم التي أشير اليها في هوامش هذا البحث .

ويؤيد فحص النص من داخله صحة هذه النسبة . فهو صورة واضحة لثقافة السبكي وطريقته في الدرس والبحث ، وفيه ذكر مجموعة من شيوخه ، ونقل عنهم مع

<sup>(</sup> ۹ ) طبقات الشافعية الكبرى ١ / ٣٠٨.

<sup>(</sup>١٠) عروس الافراح، تاج الدين السبكي ١ / ٤٣٣.

<sup>(</sup>١١) الأشباه والنظائر، السيوطي ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup> ۱۲ ) خزانة الأدب، عبد القادر البغدادي ١ / ١٧٤ و ١٧٨ .

<sup>(</sup> ۱۳ ) بغية الوعاة، السيوطي ٢ / ١٧٧، وتاج العروس، للزبيدي ٨ / ١٠٠.

نعته إياهم بالشيخ، أمثال: ابن دقيق العيد ( ت ٧٠٧هـ)، وابن الرفعة ( ت ٧٠٧هـ)، وابن الرفعة ( ت ٧١٧هـ) وعلاء الدين الباجي ( ت ١٧٤هـ)، وأبي حيان النحوي ( ت ٧٤٥هـ). لذا فأنا مطمئن الى أنّ كتاب ( أحكام كل وما عليه تدل ) صنعه تقي الدين السبكي، ووضع له هذا الاسم.

#### منهج الكتاب

يخلو الكتاب من المقدمة ، ويبتدئ مباشرة بقول مؤلفه ( لفظة كُلِّ إذا لم تقع تابعة فاما أن تضاف لفظاً وإما أن تجرد ، وإذا أضيفت فاما الى نكرة وإما الى معرفة ) .

يلي هذه العبارة الدراسة المشتملة على جانبين:

الجانب الأول - تكلم فيه على اضافة «كل » وأقسامها ، ودلالتها من الناحية اللغوية والنحوية .

والجانب الثاني - في مسائل متفرقة تتعلق بدلالتها واستعمالها عند الفقهاه والاصوليين.

جعل المؤلف أحكام «كُلّ » في الجانب الأول على ثلاثة أقسام:

القسم الأول - إضافتها الى نكرة ، بحث فيه اضافتها ألى المفرد المذكر ، والمفرد المؤنث ، والمثنى ، والجمع .

والقسم الثاني - إضافتها الى المعرفة ، بحث فيه إضافتها الى ضمير الجمع ، و ( مَن ) و ( ما ) الموصولتين ، والمعرف بالألف واللام ، واسم الاشارة ، والمعرف بالاضافة . وحقق خلال حديثه مسألة تقدم النفي والنهي عليها .

والقسم الثالث - تجريدها عن الاضافة .

اما الجانب الثاني من الدراسة فقد قدم فيه السبكي أحكاماً متفرقة ومناقشات بدأها بذكر ألفاظ العموم عند الاصوليين، وهي «جميع» و « مَن » و « ما » الشرطيتان والاستفهاميتان، و « متى » و « مهما » و « أين » و « كُلّما ». وبسط

الكلام على الفرق بين « كُلّ » و « أيّ » ثم ذكر وقوع « كل » في أسلوب الحصر . بعدها تحدث عن التعليق على العموم . وأكثر الذين ناقش آراءهم في هذا الجانب هم الحنفية .

إنّ المؤلف لم يضع حدّاً للقسمة الثنائية التي لمحتُها في الكتاب، وأشرت اليها في الجانبين: اللغوي، والفقهي الاصولي، ولكنه جعل للجانب الأول ثلاثة أقسام كما ذكرت، وحين درس الجانب الثاني راح يوضح مباحثه عن طريق تقسيمه ألى فصول، فكان يبدأ كل مبحث منه بلفظ ( فصل ) حتى بلغت عنده في هذا الجانب عشرة فصول لم يضع لها عنوانات سوى التاسع الذي جعله في ( التعليق على العموم ودخوله في حيز الشرط، ودخول الشرط في حيزه ).

وصلى الرغم من أن الدراسة في الجانبين كانت متوازنة من حيث الطول إلا اننا فرى تفاوتاً في المباحث الفرعية التي تنضوي تحتهما أحياناً . نجد هذا مثلًا في القسم الأول من الدراسة اللغوية الذي اشتمل على أربعة مباحث ضمتها ست صفحات من المخطوط ( الورقة ١ ظ - ٤ و ) استأثر الأول منها بخمس صفحات ، بينما وقعت المباحث الثلاثة الاخرى في الأخيرة منها .

استعرض السبكي في الكتاب مجموعة من الآراء . وناقش طائفة منها ، وقاده النقاش الى ذكر الأدلة المختلفة ، واصطناع اسلوب الحوار والجدل سالكاً طريقة السؤال والجواب على غرار ما نجده في الكتب الاخرى القديمة . فهو يتوهم أسئلة تقال فيجيب عنها ، ويستعمل في مثل هذا قوله : ( فان قلت .... ) أو ( فان قيل .... ) ثم يورد الاعتراض ، ويعرج عليه بقوله : ( قلت .... ) .

وغي الكتاب مراجعة لعدد من مصادر النحو، واللغة، والتفسير، والفقه، والاصول، والحديث الشريف، والبلاغة.

واختلفت طريقة نقله عن كتب هذه العلوم:

فهو تارة يصرح باسم الكتاب معزواً الى مؤلف عند نقل النصّ ، أو مناقشة الآراء ، ولا باس من ذكر هذه المصادر:

فمن كتب النحو: ( الكتاب ) لسيبويه ، و ( الأصول ) لابن السراج ( ت ٣١٦ هـ ) .

ومن مصادر انتفسير: ( البحر المحيط ) لأبي حيان الاندلسي، شيخ المؤلف، فكره بقوله: ( وقد قال الشيخ في تفسيره )(١٤)، كما أشار السبكي الى تفسيره

<sup>(</sup> ١٤ ) أحكام كل وما علي تعل. الربقة ٢ ظ.

نفسه في آخر الكتاب لافتاً نظر القارئ الى أنه شرح بعض مسائل « كُلِّ » في ذلك التفسير.

ومن كتب الفقه (الجامع الكبير) لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) و (التعليق الكبير) للقاضي الحسين بن محمد (ت ٤٦٢ هـ) ذكره بقوله (وقد رأيت المسألة في تعليق القاضي حسين من أصحابنا) (١٠٠٠ ويدخل فيها كتب الفتاوي ، مثل كتاب محمد بن علي الشاشي (ت ٣٦٥ هـ) وكتاب أبي حامد الغزّالي (ت ٥٠٥ هـ).

ومن كتب أصول ا فقه : ( المستصغى ) للغزالي . وكتاب آخر لابن الساعاتي ( ت ٢٩٤ هـ ) لم يسمه ، ولكن نقل عنه بقوله : ( وزاد ابن الساعاتي الحنفي في ِكتابه الأصولي ... )(١٠٠ .

وهو تارة اخرى يذكر المؤلف من دون كتابه حين ينقل عنه رأياً أو يقتبس نصاً . وفي الكتاب طائفة من أسماء المؤلفين في العلوم التي تقدم ذكرها .

فمن اللغويين والنحويين: أبو الفتح بن جني (ت ٢٩٢ هـ) واسماعيل ابن حماد الجوهري (ت ٣٩٣ هـ)؛ والأعلم الشنتمري (ت ٤٧٦ هـ) وأبو القاسم السهيلي (ت ٥٨١ هـ) وابن عمرون الحلبي (ت ٦٤٩ هـ) وجمال الدين بن مالك (ت ٦٧٢ هـ) وأبو حيان الأندلسي الماز الذكر.

ومن الفقهاء والاصوليين: الشافعي (ت ٢٠٤هـ) وأبو إسحاق الشيرازي (ت ٢٠٦هـ) ، وفخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ) والراقعي (ت ٢٠٦هـ)، وعبد الرحيم بن يونس (ت ٢٠١هـ) وشهاب الدين القرافي (ت ١٨٤هـ)، وشيوخه: ابن دقيق العيد، وابن الرفعة، وعلاء الدين الباجي. وقد مز ذكرهم.

ومن المحدِّثين : البخاري (ت ٢٥٦ هـ) ومسلم (ت ٢٦١ هـ) عزاً اليهما معاً حديثاً واحداً.

وكان همي وأنا أحقق الكتاب أن أراجع النصوص المنقولة عن هؤلاء في كتبهم . ولذلك رأيتني أقلب أحياناً صفحات أكثر من كتاب لمؤلف واحد لكي أقع على رأيه . وقد وجدت طائفة من النقولات ، كالذي أخذه السبكي عن ( الصحاح ) للجوهري و ( الكشاف ) للزمخشري ، و ( نتائج الفكر ) للسهيلي ، و ( المحصول ) للرازي ، و ( التسهيل ) لابن مالك ، و ( شرح تنقيح الفصول ) للقرافي ، فضلًا عن صحيحي

<sup>(</sup>١٥١) أحكام كل، الورقة ١١ و.

<sup>(</sup> ١٦ ) أحكام كل. الورقة ٥ و.

البخاري ومسلم .

وفي الهوامش التي وضعتها على المتن المحقق تعليقات وإحالات الى مواضع النقل من هذه المصنفات.

وهو تارة ثالثة يهمل ذكر اسم المؤلف وكتابه ، ويصدر عبارته بلفظ ( وقيل ... ) أو ما يشبهه ، كما فعل في نقله عن كتابي ( التلخيص ) و ( الايضاح ) ، وهما للخطيب القزويني ( ت ٧٣٩ هـ ) . فقد نقل عن ( الايضاح ) نصين صدرهما بلفظ ( قيل ) ونقل عن ( التلخيص ) نصاً طويلًا صدره بقوله : ( ونقل البيانيون عن عبد القاهر الجرجاني انه قال .... )(١٧٠) ،

وهذه الطريقة الأخيرة، أعني استعمال لفظ عام، كالبيانيين، دال على صنعة، أو مذهب، أو نسبة، وسيلة اخرى استخدمها السبكي عند عرض الآراء أو مناقشتها أو اقتباسها، مثل: (النحويين) و (بعض الاصوليين) و (أكثر الاصوليين) و (المنطقيين) و (الفقهاء) و (الحنفية) و (العراقيين) و (المراوزة) و (قوم) و (اللغويين) و (الأصحاب) و (أصحابنا) ويعني بهم الشافعية.

أما شواهد الكتاب فانها متنوعة بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، وأشعار العرب.

وأكثرها عدداً شواهد الشعر البالغة ثمانية وستين شاهداً، تليها آيات الذكر العزيز البالغة ستاً وخمسين آية، ثم الأحاديث الشريفة وهي أحد عشرَ حديثاً.

ويلفت النظر أن هذه الشواهد ذكر أكثرها في الجانب الأول من الكتاب ، وهي الدراسة اللغوية ، في حين لم يصب الجانب الثاني منها ، وهو الفقهي الا القليل . فالآيات ورد ثلثاها في الجانب اللغوي ، وكذا الأجاديث النبوية ، وتتابعت أبيات الشعر في الجانب نفسه حتى بلغت أربعة وستين بيتاً من ضمن ثمانية وستين بيتاً .

والأبيات التي احتج بها هي من شعر الجاهليين والمخضرمين والأمويين ممن يستشهد بكلامهم إلا اثنين منها ، أحدهما للمتنبي والآخر لأبي العتاهية ، أثبتهما مع نصوص مثل بها على تقدم النفي على «كل» ضمن موضوع بلاغي .

وعلى الرغم من أنّ غايته الاحتجاج بهذه الشواهد الكثيرة إلا أنّ طريقته في إثباتها لم تسر على سنن واحد . فهو في الغالب يذكر الشاهد بتمامه منسوباً الى قائله . وقد يورد جزءاً منه منسوباً ايضاً الى قائله . وبلغ ما نسبه من الأبيات ثمانية

<sup>(</sup> ۱۷ ) أحكام كل. الورقة ٧ و.

وأربعين ، والباقي ، وهو عشرون ، لم ينسبه الى قائل . ودلاني البحث في الدواوين الشعرية ، وكتب الأدب ، واللغة ، والنحو الى معرفة قائلي ثمانية منها ، ونصف هذه الشواهد التي لم ينسبها أنصاف أبيات لم أعرف تتمتها ، بله قائليها .

وكؤنت الشواهد المستفيضة من أول الكتاب الى منتصفه قطعة أدبية أضفت عليه طلاوة وغضارة ، وكنت أود لو غطت هذه السمة المباحث التالية . إلا أنّ المؤلف جانبها ، واهتم بمباحث أصولية وفقهية صرف ، طعمها بأساليب الفلسفة ، وعبارات أهل المنطق وعلم الكلام ، واستعمل مصطلحاتهم وألفاظهم ، واستعان بالأمثلة التي تداولها الفقهاء والاصوليون في كتبهم ، وجعلها مدار حديثه ، وهي التي تتعلق بأحكام الطلاق ، والأيمان ، والعتاق ... وما يشبه هذا مُما أضفَى يبسأ على مباحث هذا الجانب زاد منها الاقلال من النصوص الأدبية الفصيحة . وتلك واحدة من المآخذ التي أوردها على الكتاب .

وعلى ذكر هذا الماخذ أرى ضرورة التنبيه على أمثاله مما وقع فيه المؤلف. فمن ذلك : ظهور منهج البحث في القسم الأول من الدراسة واختفاؤه في القسم الآخر. وكان الأولى أن يدرس الموضوع وفق منهج واضح.

ومن ذلك ايضاً عدم سلوك طريق واحدة في إثبات الشعر، فبينما نراه يهتم عند الاحتجاج ببيان اسم القائل وتمام البيت إذا هو يجتزئ الشواهد مغفلًا النسبة الى القائل أو المصدر. وفي النظر الى الأبيات المتتابعة التي احتج بها على إضافة « كُلّ » الى المفرد المذكر النكرة، وعددها واحد وثلاثون بيتاً ما يدل على هذه الدعوى(١٨).

وكذلك نجد المؤلف يكتفي بالكلام على إضافة « كُلّ » ومعناها عند الاضافة وعدمها ، ودلالتها على العموم ، والخلاف في ذلك بين الفقهاء والاصوليين . ولم يستوعب أحكامها كلها . فقد أغفل الحديث عن استعمالها للتوكيد ، وعلى إعرابها ، واشتقاقها ، ووصفها ، والوصف بها ، وتعريفها ، ودخول « ال » عليها ، وتذكيرها ، وتأنيثها ، وحذفها ، ولا قبول لعذره في آخر الكتاب حين يقول : ( وبقي من أحكام « كل » وصفها والوصف بها ، وتعريفها ، وتنكيرها . وقد ذكرت ذلك في قوله تعالى : « وجأوت كل نفس معها سائق وشهيد » في تفسيري ) .

إنَّ هذه الهنات لا تعد شيئاً تجاه المحاسن التي انطوى عليها الكتاب، وهي التي ينبه هليها المبحث الآتى:

<sup>(</sup> ۱۸ ) ينظر الورقة ١ ظـ ٢ و.

## قيمة الكتاب وأثره

يعد هذا الكتاب أول مصنف مستقل لدراسة « كلّ » بعد أن كان موضوعها يدرس في كتب العلوم التي ذكرتها آنفاً في المقدمة . والسبكي ، وإن لم يستوعب جوانب اللفظ كلها إلا إنه قدم معلومات وشواهد تجعل كتابه في مكان الريادة في بابه . والكتاب يوضح الصلة بين علم النحو وعلم الفقه وأصوله ، وأثر النحو فيهما ،

وافادة الفقهاء من الدراسات اللغوية ومصادرها في فتاواهم، وأحكامهم،

وتتجلى براعة المؤلف وتمكنه في الاستشهاد بالنصوص المتنوعة الفصيحة ، وهي سمة لو سلكها المؤلف الى نهاية البحث لقدم مصنفاً ذا سمة تطبيقية في الدراسات التي تتوخى الاستعانة بالنصوص على استنباط القواعد .

ولأهمية الكتاب انتفع به العلماء والدارسون من الذين عاشوا في زمن المؤلف أو جاؤوا من بعده، واتخذوه مرجعاً، وناقشوا جانباً من آرائه.

فممن نقل عنه عصري المؤلف جمال الدين بن هشام الانصاري (ت ٧٦١هـ) أخذ عنه نصوصاً في مبحث «كُلّ » من كتابه ( مفني اللبيب ) الذي ألفه عام ست وخمسين وسبع مئة للهجرة (١١) ، واستفاد عن شواهده ، وتاثر بتقسيمه للموضوع في إضافة «كُلّ » الى نكرة والى معرفة ، وحكم ذلك في الحالين (٢٠٠) . ولكن صاحب ( المغني ) لم يشر الى كتاب ( أحكام كل وما عليه تعلى عادته في نقل الآراء .

ومنهم تاج الدين السبكي، لخص كلام والده في (عروس الأفراح) وأشار الى نلك وهو يذكر كلام البلاغيين على أمثلة سلب العموم وعموم السلب، قال: ( والتحقيق في ذلك ما ذكره الوالد في تصنيف له في أحكام كل. وها أنا أنكره

<sup>(</sup>١٩٠) مغني اللبيب ١ / ١ .

<sup>(</sup> ۲۰ ) المصدر نفسه ۱ / ۲۱۱ - ۲۲۳.

ملخصاً .... )(۲۱) .

ومنهم جلال الدين السيوطي في ( الأشباه والنظائر) (٢٢) وعبد القادر البغدادي في ( خزانة الأدب ) نقل عنه في موضعين ، أشار في أولهما الى ان الدماميني ( ت ٨٣٧ هـ ) نقل في ( الحاشية الهندية ) بعض كلام السبكي في كتاب « كل »(٢٣).

ومنهم محمد بن مرتضى الزبيدي في معجمه ( تاج العروس ) . اعتمد على الكتاب في بيان معنى «كل » وأنواع إضافتها ، قال : ( وللشيخ تقي الدين بن السبكي رسالة مستقلة في مباحث كل وما عليه يدل ، وهي عندي . وحاصل ما ذكر فيها ما نصه .... ) ثم لخص مضمونها(٢٠) .

وهذه المنقولات ، واعتماد أصحابها المشهورين وغيرهم من علماء اللغة والبلاغة على الكتاب دليل على أهميته وأثره في الدراسات اللغوية والبلاغية .

<sup>(</sup> ٢١ ) عروس الأفراح ١ / ٤٣٣ ( ضمن شروح التلخيص ) . ( ٢١ ) ينظر ١ / ٢٩٧ من الأشياه والنظائر .

<sup>(</sup> ۲۳ ) خزانة الالب ١/١٧١ و ١٧٨٠

<sup>(</sup> ۲۶ ) تاج المروس ۸ / ۱۰۰ .

#### النسخ المعتمدة ومنهج التحقيق

استندت في إخراج الكتاب الى مخطوطاته الثلاث التي لم أقف على غيرها في مكتبات العالم، وهي:

أولًا \_ النسخة «ك»:

وهي المصورة عن مخطوطة خزانة مكتبة ( رئيس الكتاب ) باستانبول . أرسلها إلي مشكوراً الأخ الدكتور حسين تورال الاستاذ في جامعة أرض روم بتركيا . وتقع ضمن مجموع رقمه ( ١١٦٠ ) قياسه ( ٢٧ × ٢٨ سم ) كتب جميع رسائله بخط واضح بقلم ناسخ واحد . وهو يشتمل على الكتب والرسائل الآتية :

- ١ ـ أحكام كل وما عليه تدل. وسياتي وصفه.
- ٢ ـ نظام الغريب، للربعي ( ت ١٠٤ هـ ) الورقة ١٥ ظـ ٥٦ ظ.
- ٣ ـ شرح النفحة الوردية ، لابن الوردي ( ت ٧٤٩ هـ ) الورقة ٦٠ ظـ٧٩ ظ.
- ٤ ـ شرح ملحة الاعراب، للحريري (ت ١٦٥ هـ). الورقة ١٠١ ظـ
   ١٦٩ ظ.
- ٥ المفيد في النحو، لابن بابشاذ (ت ٢٦٩ هـ). الورقة ١٧٣ و ٥ ٢ ظ.
- ٦- مقدمة في النحو، لابن جماعة (ت ٧٣٣هـ). الورقة ٢٠٩ و-٢١٠ ظ.
- ٧ مرشد الطلاب في معرفة قوانين الاعراب ، للبسطي الاندلسي ( ؟ ) الورقة المرات ٢١١ و ٢١٢ ظ.
- ٨ الكافية ( في النحو ) لابن الحاجب ( ت ٦٤٦ هـ ) . الورقة ٢١٣ و ـ
   ٢٢٨ ظ .

ويقع كتاب « كل » في أول المجموع، ويشتمل على ( ١٣ ورقة = ٢٥ صفحة ) يبدأ بوجه الورقة الاولى وينتهي بوجه الورقة الثالثة عشرة. وتضم الصفحة الواحدة ( ٢٤ ) سطراً ، معدل كلمات السطر الواحد حوالي

( ١٥ ) كلمة . وقد سقطت من هذه النسخة صفحة واحدة تبدأ بآخر سطر في الورقة ( ١٥ ) أشرت اليها في التحقيق .

ثبت على الصفحة الاولى من المجموع عنوان الكتاب واسم مؤلفه. وفوقه أسماء المصنفات التي يضمها المجموع . وعلى الجهة اليسرى تمليك نصه ( ملك العبد الفقير الى الله تعالى علي بن أبي القاسم بن جوشن لطف الله به . آمين . آمين . آمين . وتحت العنوان تمليك آخر من ثلاثة أسطر مسح أكثر كلماته . وعلى الجهة اليسرى منه عبارة ( هذا لله المالك الأحد عند عبده مصطفى بن محمد ) . ويليها ختم المكتبة ورقم الكتاب .

كتبت هذة النسخة كما دون في آخرها (ضحوة الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة من سنة أربعين وثمان مئة من الهجرة ). وقبل هذه العبارة أثبت الناسخ نضاً فيه تاريخ تاليف الكتاب هو (قال الشيخ فسح الله في مدته: فرغت من هذا التصنيف في صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ).

فالمخطوطة على الراجع منقولة من نسخة كتبت في زمن مؤلفها . ثانياً \_ النسخة ( م ): أ

وهي المحفوظة في خزانة دار صدام للمخطوطات ( مكتبة المتحف العراقي سابقاً ) ضمن مجموع رقمه ( ٥٥٣ ) كتب بخط النسخ الواضح . ويشتمل على الكتب الاتية :

١ - مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، لابن هشام الانصاري ينتهي بالورقة
 ٢٠٦ ظ.

٢ - كتاب في لفظة «كل» وسياتي وصفه.

٣ - رسالة في فهارس ( مغني اللبيب ) تبدأ بمنتصف الورقة ( ٢١٩ و ) الى نهاية المجموع .

ويقع كتاب «كل» في ( ١٤ ورَقة = ٢٦ صفحة ) يبدأ بظهر الورقة ( ٢٠٦ ظ) وينتهي بوجه الورقة ( ٢١٩ و ) وهو خالٍ من العنوان. وتتصدره عبارة ( هذه الرسالة لتقي الدين علي السبكي ). كما يخلو من تاريخ النسخ. كتب بقلم ناسخ ( مغني اللبيب ) عبد القادر البغدادي ( ت ١٠٩٣ هـ ) صاحب ( خزانة الادب ). وهي نسخة صحيحة واضحة.

ومن ميزاتها أن الناسخ اختصر بعض الألفاظ. فهو يكتب (حينئذ) (ح) و (سيبويه) (س) و (الى آخره) (الغ). وورد فيها الدعاء للشيخ أبي حيان الاندلسي بلفظ (أبقاه الله) مما ينبه على أنها نقلت من مخطوطة كتبت في عصر

المؤلف .

ثالثاً - النسخة (د):

وهي المصورة عن مخطوطة (دار الكتب) بالقاهرة ذات الرقم ( ١٣٠٢ نحو ) سجل على الصفحة الأولى عنوان الكتاب ومؤلفه. وتخلو صفحاتها من الأرقام. وتشتمل كل صفحة على ( ٢٥) سطراً، معدل كلمات السطر الواحد ( ١١) كلمة سجل على صفحة العنوان هذه العبارة: ( لكاتبه محمد سبط محمد الشربنابلي مادحاً هذا الكتاب:

|                                        | . 3         |          | فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 8               |
|----------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|-----------------|
| ـائـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الفض        | أشتـــات |                                        |                 |
|                                        |             |          | <del>-</del>                           | <u>نـــاعجب</u> |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اضــــاضـــ | الأف     | تجمعت في                               |                 |

اتبعت في إخراج الكتاب الطريقة العلمية التي يرتضيها أهل العلم بقواعد تحقيق النصوص من حيث الضبط، وطريقة كتابة النص ، وترقيمه ، وتخريج شواهده ونصوصه ، والترجمة للأعلام ، ومن حيث التصحيح والتصويب ، وغير ذلك .

ولم أتخذ واحدة من المخطوطات الثلاث أصلًا ، بل اتبعت اسلوب المغاضلة واختيار الأصوب ، مع الاشارة الى الخلاف بينها في الهوامش ، ولكني قدمت النسخة «ك» على أُختيها ، فاثبت أرقام صفحاتها خَلَل النص المحقق ، وأشرت الى بداية كل صفحة منها بالرقم مردفاً بالحرف ( و ) لوجه الورقة ، وبالحرف ( ظ ) لظهرها .

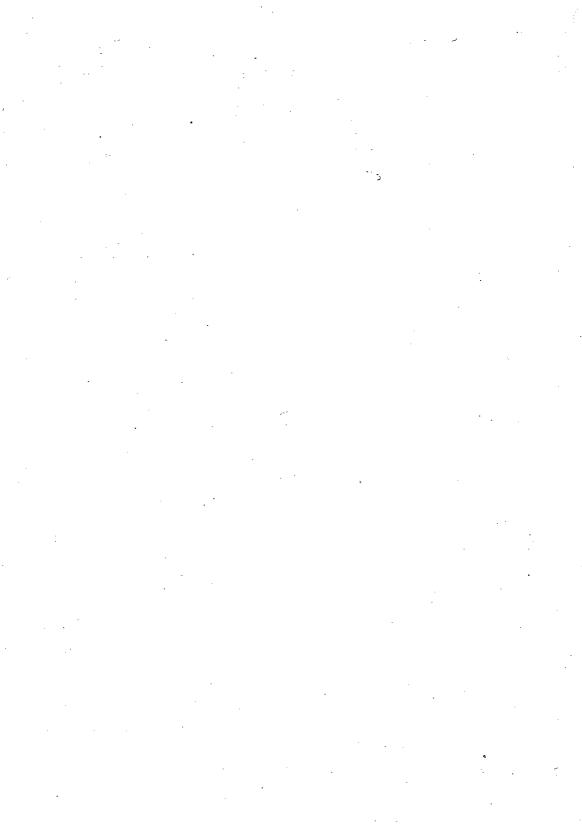

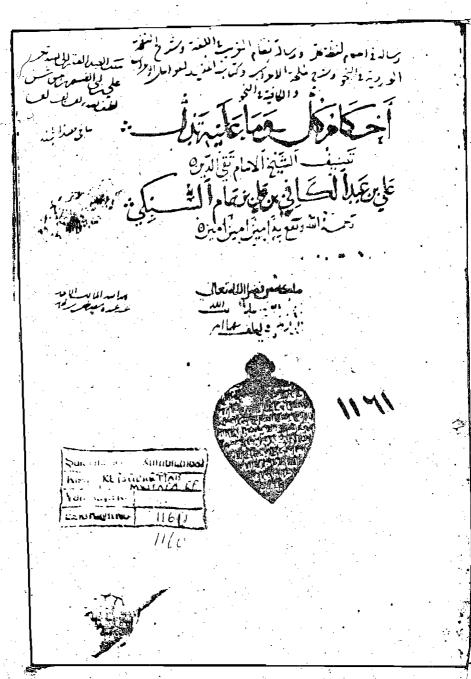

صفحة العنوان من مخطوطة مكتبة رئيس الكتاب

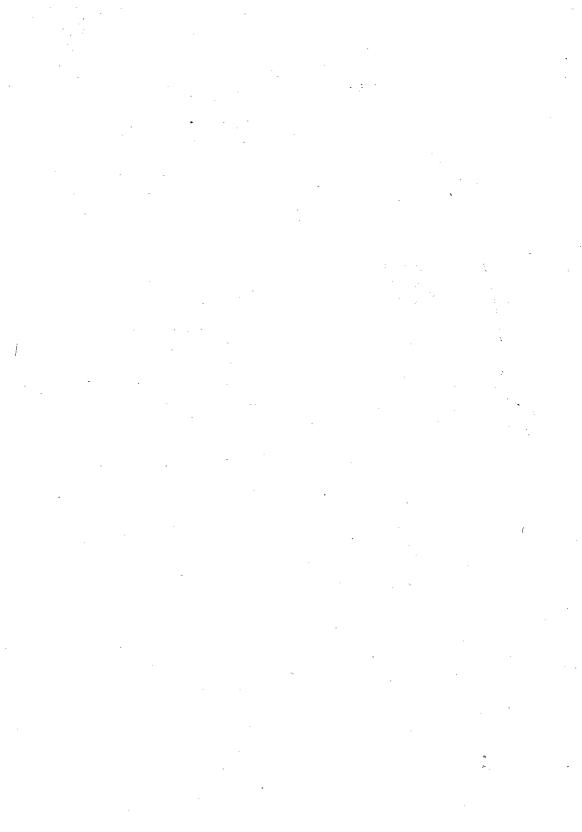

الماسس فتي لعدفه بنه فرعت وزا التسن الم السبرة ليرت بعاير ه

وغ منتعصف الاسنوالعشرة منهر « *المنتحة مُرْسَد* العصري الما مِرالِي السوية لم طبعها الدالياتي

الصفحة الاخيرة من مخطوطة مكتبة رئيس الكتاب

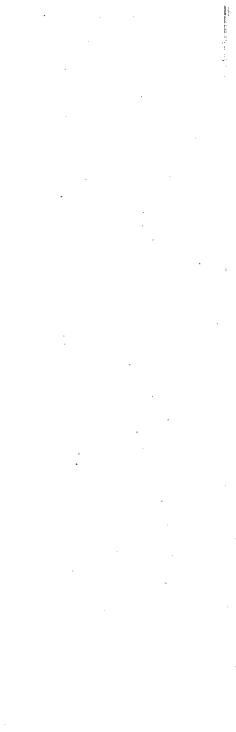

.

K ...

1

بره الرب لدلسة ألوي عط ال كأذفأ أذالت تابعة فأماان تعناف لفنا لواماك تحروو والضيف فأماا ليكرة مة القرائوك الدهناد الباكرة يتسيسا عبادا لعفه فيكل المهرونيوه هكذاة النيزجا الدياب مالك وهوجت عادة شواهدا كالماس المديزوانه عا والديندل لرك سنذكره والمرامت والعن ال كله عليجب المنا فالباله كال معرد الفرد والكا متفانته والكال ومافهوا كالمدكر لفذكروا وكالصونا المناه مذال لاول وهوك زوالد ودلالي كامرو باكب رهيد وكل يُه ضلوه في الزيروكل ان الزمنام ملائره فيصفه ونخرج لربي القِمة كما أبالقاء منتورا كان مالالاوجه وقباللتاع الالان ما خلااله الحال وكالهم لاتعالة زأله وكالمرس السداسية وَقُلْهُ كُوبِ فِعِيدٍ وَقَالَ كَالْحِلِلَ كُنَّ آمُلُهُ لِأَرْضِنَكُ إِنَّ عَنَالُهُ عَلَى كَالْ إِنْ تَعْ إِلَيْكَ يومًا عليالة عنه أمعلُ وقال وبكورم كُلُ موسُنت في أَصِلا والمُن أَدْفَ عِيمَ لِلسِّلةِ وقال امية بن إلى المسائي كلّ دي يوم القيمة عنداته الآدر والمنيفة بور وقال مداسات بن مالالنوييسلة و فالقياهم وكليمامد وهيما برستب التسومارة وقال الوقيوم مهم سيتجاللة شرق كلمبسكم والملمت شمسه وكلهلال وقال عبلنه بن دواحة الكواما يُدعِينَ وقلالنعان فعلان أعلامنان ويكايوم بكراكلب اهله مياعم بنيه المنفنة المرو وةالت عاملة ترنة البيم طانق عله وسلغ إمن كمائ كأثم ذي ملجة ومسلسان كالعاملة فقاللائ الأونة وهوك لأتان وولكالها شدع ومنعوه تنهيري سميالوس امن خنة أبعا شرا وخياه بيانينا لامروكل ما في قل وَدَّى عا مني كساالبوة إخلِما كِيرًا بالدور والاهدم وكالايم بني الذي القري وقال السابة مويكل مقوف

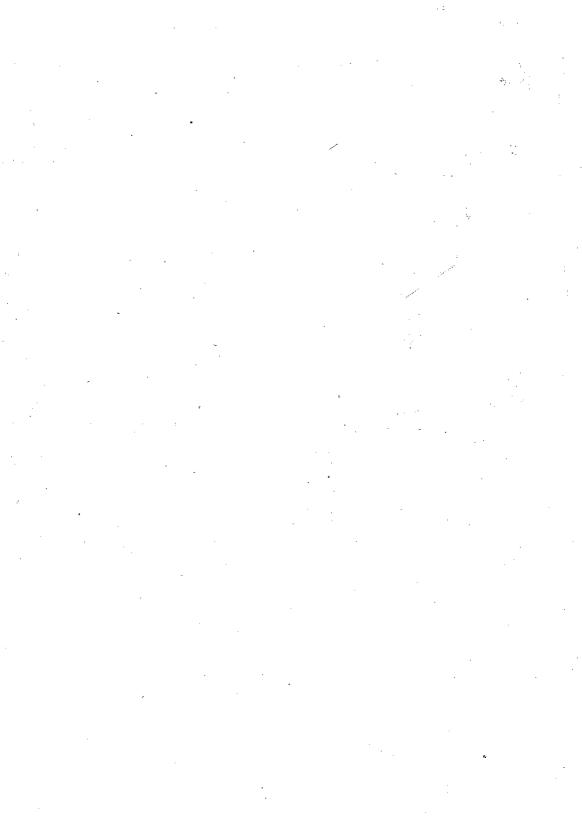

والمعالمة والمرافعة التوليط المنطالة بما والمعلى المنطالة بما المنطقة والمعافدة والمعا

الباب المدورة المالمة والمتابية والمالية والمتناف المالية والمتناف المناف المالية والمتنافية والمتنافية والمتنافية والمتناف المتناف والمتناف المتناف المتناف

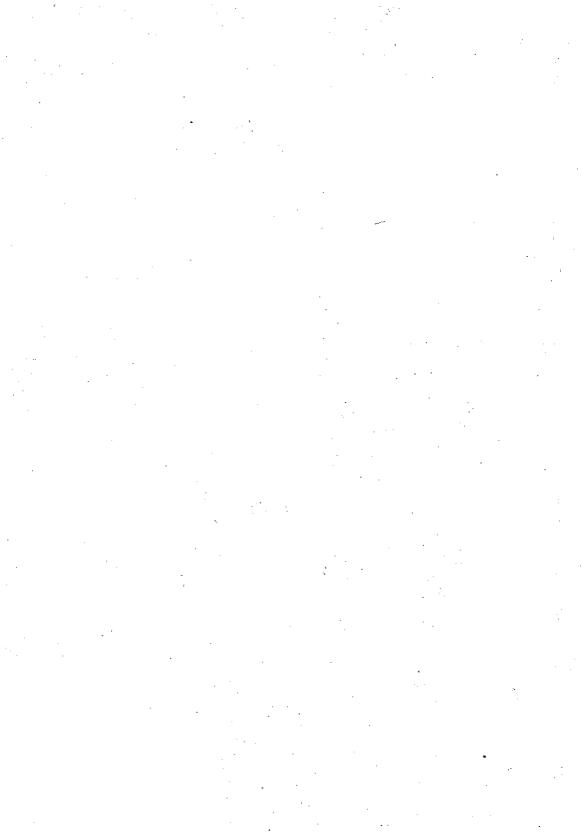

## بسم الله الرحمن الرحيم ويه نستعين(١)

لفظة «كُلّ » إذا لم تقع تابعة(٢) فاما أن تضاف لفظاً وإما أن تجرد. وإذا أضيفت فامًا الى نكرة وإما الى معرفة .

<sup>(</sup> ١ ) وبه نستعين : ليس في د . وبدله في ك : قال الشيخ الامام تقي الدين السبكي رحمه الله . ( ٢ ) تقع « كل » تابعة في موضعين :

الاول - أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفة ، فتدل على كماله . وتجب إضافتها ألى أسم ظاهر يماتله لفظاً ومعنى ، نحو أطعمنا شاةً كلُّ شاة ، وهم القومُ كلُّ القوم .

والثاني - أن تكون توكيداً لمعرفة ، أو نكرة محدودة ، نحو قوله تعالى : « فسجد الملائكة كلُّهم أجمعون » ، وقول الشاعر : نلبث حولًا كاملًا كلُّه .

ينظر: مغني اللبيب ١ / ٢١٢ ).

### القسم الاول

## أن تضاف الى نكرة

فيتعين اعتبارُ المعنى فيما لها من ضمير وغيره . هكذا قاله الشيخ جمالُ الدين بن مالك(١) .

وهو حقّ ، فان شواهد الكتاب العزيز وأشعار العرب تدل<sup>(۲)</sup> له كما سنذكره . والمراد باعتبار المعنى أن تكون على حسب المضاف اليه ، إن كان مفرداً فمفرد ، وإن كان مثنى فمثنى ، وإن كان جمعاً فجمع ، وإن كان مذكراً<sup>(۲)</sup> فمذكر ، وإن كان مؤنثاً فمؤنث .

مثال الأول ، وهو المفرد المذكر (١) قوله تعالى : ﴿ كُلُّ امريُ بِما كسبُ رَهِينَ ﴾ (٥) ، ﴿ وكُلُّ شيءٍ فعلوه في الزُّير ﴾ (٢) ، ﴿ وكُلُّ إنسانِ الزَّمناه طائره في عنقه ونخرجُ له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً ﴾ (٧) . ﴿ كُلُّ شيءٍ هالكُ إلا وجَهه ﴾ (٨) وقول لبيد (١) :

<sup>(</sup>١) تسهيل الفوائد ص ١٥٨ لابن مالك المتوفّى سنة ٦٧٦ هـ.

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) ك : بدل . تصحيف وقوله ( $\Upsilon$  تدل له) يعني : تدل عليه ، وضع اللام موضع «على » . وسيتكرر هذا الاسلوب في تشرح الكتاب .

<sup>(</sup> ۳ ) د : منکر . تحریف .

<sup>(</sup>٤) م: المنكور. تحريف.

<sup>(</sup> ٥ ) الطور ٥ / ٢١ . ( ٦ ) القمر ٤ ٥ / ٥ .

<sup>(</sup> V ) الاسراء ۱۷ / ۱۳ . ومن ( ونخرج ) الى ( منشوراً ) ساقط من ك.

<sup>(</sup>٨٠) القصص ٢٨ / ٨٨

<sup>(</sup> ٩ ) في م د : وقول الشاعر . وينظر : ديوان لبيد ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، ومغني اللبيب ١ / ١٤٢ و ٢٥٠ .

ألا كــل شيء مـاخـلا اللـة بـاطـل وكـــلُ امـــريء يــومـــاً سيعلم سعيـــه(١٠) وقول كعب بن زهير(١١):

وقال كالله خليال كنتُ آملاله لا ألهيد ك(١٢) إني عند ك مشف ول كــــلُ ابن انثى وإن طـــالت ســـــــــــــــــه يـــومـــأ على النشة جــدبــاء

وقال أبو بكر ( رضى الله عنه )(۱۲) : ـِلُ امــــريُ مُصَبَّــــع في أهلــــة والمـــــوت أدنَى من شـــــراك نعلـــ

وقال أُميّة بن أبي(١٤) الصلت:

كلُّ دين يوم القيامة عند الله إلا دينَ الحنيفة بورُ(١٠). وقال عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي لما هاجر الى الحبشة:

<sup>(</sup>١٠) في د: سسيعه. تحريف وتمام البيت ( إذا كشفت عند الاله المحاصل ).

<sup>(</sup>١١) هذه الجملة وردت في ك خطأ قبل قول لبيد ( وكل أمري يوماً سيعلم سعيه ) . وينظر: ديوان كعب ص ١٩، ومعنى اللبيب ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup> ١٢ ) في ديوان كعب : لا ألفينك . أي : لا أكون معك في شيء . والشطر الثاني من البيت ساقط من ك د .

<sup>(</sup> ١٣ ) البيت لابي بكر بن شعوب أو للحكم النهشلي أنشده أبو بكر ( رضي الله عنه ) متمثلًا به عندما أخذته الحَمّى. ينظر: صحيح البخاري ٣ / ٣٠ و ٥ / ٨٤، ومغني اللبيب ١ / ٢١٤، وشرح شواهده ، للسيوطي ٢ / ٥٢٢ .

<sup>(</sup>١٤) أبي: ساقط من د. وينظر: أمية بن أبي الصلت حياته وشعره، بهجت عبد الغفور ص ۳۳۹.

<sup>(</sup> ١٥ ) بور: ساقط من د.

| •                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         | ك لُ امري من عباد الله مُضمّ                                    |
| ور ومفت ون(۱۱)                          | ببطن مكـــــة مقهــ                                             |
| •                                       |                                                                 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | وقال كعب بن مالك أخو بني سلمة (١٧):                             |
| , =                                     | فلما لَقِيناهم وكالُ مجاها                                      |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | لأصحابه مستبس                                                   |
|                                         |                                                                 |
|                                         | وقال أبو قيس صِرْمةُ(١١):                                       |
| اح                                      | سبُّحـــوا اللـــة شـــرقَ كـــلُّ صب<br>طلعت شمســــــة ورَّ   |
| الله الله (۲۰)                          | طلعت شمسيـــه وك                                                |
|                                         |                                                                 |
|                                         | وقال عبد الله بن رواحه :                                        |
|                                         | ***************************************                         |
| مع الله باطلُ (۲۱)                      | ألا كاأً ما يُحِمَى                                             |
|                                         | <u>.</u> .                                                      |
| •                                       | وقال التَّعمان بن عجلان شاعر الأنصار:                           |
|                                         |                                                                 |
| ا نونية أوريها ابن هشاء مي السيرة       | ( ۱٦ ) م د : مفتول ك : مفتول . تحريف والبيت من قصيدة            |
| المناسبين المناسبين المناسبين المناسبين | النبوية ١ / ٣٥٤. وقبله وهو أول القصيدة:                         |
| <b></b>                                 | يــــا داكبـــا بلّغن عني مُغلغا                                |
|                                         | من كــان يـرجـو                                                 |
|                                         |                                                                 |
| ه څ <b>وله :</b>                        | ( ۱۷ ) ديوانه ص ۲۰، والسيرة النبوية ۳ / ۱۵. وبعد                |
| *                                       | شهدنا بان الله لاربً                                            |
|                                         | وأنّ رســـول اللـــه بــ                                        |
|                                         | ( ١٨ ) في الديوان والسيرة النبوية : وكلُّ مجاهدٌ ، بتنوين اللفد |
|                                         | ( ١٩ ) البيت من قصيدة له في السيرة النبوية ٢ / ٥٧               |
|                                         | ( ٢٠ ) الشرق ، هنا : طلوع الشمس أو الضوء .                      |
| ت في الطبقات الكبرى ، لابن سعد          | ( ٢١ ) صدره: ( تبرًا من اسماء الشياطين كلها ). والبيا           |
| •                                       | .117/                                                           |
|                                         |                                                                 |

|               | أهليه     | ـرُ الكلب | ينك   | يـــوم | كلً | وفي |
|---------------|-----------|-----------|-------|--------|-----|-----|
| السمــــر(۲۲) | بالمثقفّة | فیـــه    | ــاعن | نطًـ   |     |     |

وقالت عاتكة(٢٢) ترثي النبيّ (ﷺ): أم مَّن لكِــلِّ مُــدفـــمِ (٢٠) ذي حــاجــةِ ومسلســـل يشكــو الحــديــد مُقَيَّــد

وقال الأفوه الأودي(٢٠)، وهو صلاءة بن عمرو: لكــــــلُ ســــــاع سُنًـــــة(٢١) ممن مضى تنمي بـــــه في سعيــــه أو تنــــزع(٢٧)

وقال ابن أخت تأبط شرّاً. وقيل: هي لخلف الأحمر(٢٨): كـــلُّ مــاضٍ قــد تــردًى بمـاضٍ كسنــا البــرق إذا مـا يُسـالُ(٢١)

### وقالت فاطمة بنت الأجحم بن دندنه(٢٠) الخزاعية:

- ( ۲۲ ) د : السمري . تحريف . والبيت من قصيدة في الاستيعاب ، لابن عبد البر ٤ / ١٥٠١ .
- ( ٢٣ ) هي عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي ( ﷺ ) . وقولها في طبقات ابن سعد ٢ / ٣٢٦ . ( ٢٤ ) م د : مدقع ، والدُّقَع ، بفتحتين ، سوء احتمال الفقر .
  - ( ۲۵ ) ك: الاردي. تحريف.
    - ( ۲٦ ) م: شبه.
      - ( ۲۷ ) م ك : لوتنزع .

  - ( ٢٩ ) ارتدى بسيفه وتردّى . ويسمى السيف : الرداء . والمعنى : كلّ ماضٍ من هؤلاء الفتيان تقلد بالسيف الماضي الذي يحكى سنا البرق عند إخراجه من الغمد .
  - ( ٣٠ ) ابن دندنه : ساقط من م . وهو في ك : دبدبه ، وفي د : ديدنه . تصحيف والتصويب من شرح ديوان الحماسة ، للتبريزي ٢ / ١٨٩ .

| مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقال يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه بدراً (٢١):<br>كال الماري ستئيم مناه العام العام أو منها يئيم (٢٢) وقال منقذ الهلالي (٢٣):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ودن سد ۱۹۰۰ کی البید کی انبی کی البید کی انبی کی البید ک |
| وقال عمرو بن الأهتم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وقال لبيد <sup>(٢٦)</sup> :<br>من كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ( ٣١ ) ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ٢ / ٤٩ . ( ٣٢ ) م: ستأم يأم . د : سيتم يتيم . تحريف . والأيّم : الذي تجرد من الأهل . ( ٣٣ ) الهلالي : ليس في ك . وينظر : ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ٢ / ٥٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- ( ع ٢ ) نحول : جمع نحل : العداوة والعصد . وهب بعضه ، في بدوه ، يـ ول الله الله عندهم ثاراً واسعاً من البلاد لا يوافقني أحد ، فكاني لا أحل فيه إلا وأنا مبغّض الى أهله كان لي عندهم ثاراً
- أطلبه متهم.
- ( ٣٥ ) تمام البيت : وللحق بين الصالحين طريق . ينظر : ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ٢ / ٣٠١ .
  - ( ٣٦ ) ديوانه ص ٣٠٠، واصلاح المنطق، لابن السكيت ص ٣٣٢٠.
- ( ٣٧ ) في م: ( محقوق ... روح ... قوامها ) . تحريف . والمحفوف : الهودج الذي ستر بالثياب .
- عِصِيُّ الهودج: خشبه . الزوج: النمط من الثياب ، ثم فسره بأنه كِلَّة وقرام . والكِلة: الستر الرقيق . والقرام: الغطاء ، وهو الستر المرسل على جوانب الهودج .

|            |      |           |               | الطائي :  | عارق(۲۸) | وقال                                    |
|------------|------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------------------|
|            | -رةً |           | الغُنْمَ (٢١) | أخطــــا  | ځميس     | أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ســائقُــه | فهو  | دانيــــأ | حيًا          | وصــــانف |          |                                         |

وقال. الجلاح<sup>(٢٢)</sup>، [ وقيل ]<sup>(٢١)</sup>: عبد الملك بن عبد الرحيم . وقيل : هي للسموأل بن عادياء<sup>(٢٤)</sup>:

إذا(نه) المسرء لم يسدنس من اللهم عسرضهه فكسل رداء يسرت ديه جميل وقال عمرو بن معدي كرب(٢٤):

( ٣٨ ) م د : عارف . ك : غارق . تصحيف . واسم الشاعر قيس بن جروة ، والشاهد من مقطوعة في ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ٢ / ٣٤٩ .

( ٣٩ ) في م : ( لكل ... العمر ) تحريف . والخميس : الجيش . والغُنم : الغنيمة . والاستفهام معناه التقريع .

( ٤٠ ) ديوانه ص ١٠٩ . وقبل البيت :

لــــــــــولا الـــــــــــذي لاقت ومش نُســــــــورهـــــــا
بجنـــــــوب ســـــــايـــــــةَ أمسِ بــــــالتُقــــــوادِ
أفنَى دوابـــــــــزهـــــــا ولاح مُتــــــــونهــــــا
يـــــــــوم تُقـــــــاد بــــــــه يِهِيــــــــومُ طـــــــراد

- ( ٤١ ) في الديوان: للقينكم . ١
  - ( ٤٢ ) ك: اللجلاج.
- ( ٤٣ ) زيادة يقتضيها السياق. ينظر: شرح شواهد المغني، للسيوطي ٢ / ٥٣١.
- ( £2 ) البيت مطلع قصيدة نسبها القالي في الأمالي ١ / ٢٦٩ الى السموأل . وهي في ديوانه ص ١٠ . ونسب الى دكين الراجز ( عيون الاخبار ، لابن قتيبة ٣ / ١٧٢ ) والى الجلاح الحارثي أو عبد الملك بن عبد الرحيم . ينظر: مغني اللبيب ١ / ٢١٥ .
  - ( ٤٥ ) م: اذ. تحريف. ( ٤٦ ) ديوانه ص ٨٠٠.

ضيغم(۵۰)

من كــــل أغلب
وكــل كسيـــر يعلم النــاس جبــره (٢٠)
وكـــل فحـــل لـــه نجـــل(٢٠)
كــــل فــــؤاد عليــــه أم (٤٠)
بكــــل مجـــؤب بطـــــل نجيب (٢٠)
من كــــل مثاـــوج الفـــؤاد مهبــــل (٧٠)
من كـــل مثاـــوج الفـــؤاد الـــوبـــر (٢٠٠)

- .  $\pi \in \mathbb{R}$  )  $\alpha \in \mathbb{R}$  . Here  $\alpha \in \mathbb{R}$  . The  $\alpha \in \mathbb{R}$  .
  - ( ٤٨ ) م د : لكل . تحريف .
- ( ٤٩ ) اضطنى : استحَى وانقبض من ضنا . وقيل : هو من الضنّى الذي هو المرض ، كأنه يمرض من سماع مثالب أبيه .
  - ( ٥٠ ) ديوان الحماسة ( بشرح التبهيزي ) ١ / ٨٧ ، والبيت بتمامه :

- (۱۵) ك: حميد. تحريف.
- ( ٥٢ ) م: خبره. ولم أقف على الشاهد في ديوان جميل، ولا عرفت أوله ولا آخره.
- ( ٥٣ ) من ( وقال ) الى ( نجل ) ساقط من م . ولم أقف على القائل ولا عرفت أوله ولا آخره .
  - ( ٥٤ ) د: وكل . م: عليك . ولم أقف على القائل ولا عرفت أوله ولا آخره .
    - ً ( ٥٥ ) لم أقف على قائل البيت.

| ــــلُّ محبِّ أحــــدثَ النـــائيُ عنـــده<br>سُلُـــؤ فـــؤاد غيـــز حبــك مــايسلــو | وكـــ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| وقال آخر:                                                                              |       |
| ل مج رُب بط ل نجیب(۲۰)                                                                 | بك    |
| وقال آخر:                                                                              |       |
| ك ل مثل وج الف واد مهبلل(۱۰۰)                                                          |       |
| وقال آخر(۵۰):                                                                          |       |
| ــذلــــك (٥٠) كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   | کــــ |
| تنــاهَى عنــد غـايتــه مقيم                                                           |       |
| وقال آخِر (۱۰) :                                                                       |       |
| كـــلُ وجـــه عــائــديّ دَمــامــة                                                    | على   |
| يـــوافي بهـــا الأحبـاء حين تقــوم(١١)                                                |       |
| الى غير ذلك من الشواهد التي لا تعدُّ ولا تحصَى.                                        |       |
| ولذلك نقل ابن السراح(٢٢) في ( الأصول ) عن المباد(٢٣) في قولك : أخذت                    |       |

<sup>(</sup>٥٦) لم أقف على قائله ، ولا عرفت أوله ولا آخره .

<sup>(</sup> ٥٧ ) لم أقف على قائله ، ولا عرفت أوله ولا آخره .

<sup>(</sup> ٥٨ ) الشاهد في ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ٢ / ٢٣٨ من غير نسبة . وقبله :

<sup>(</sup> ٥٩ ) كذلك: زيادة من المصدر السابق ليست في المخطوطات.

<sup>(</sup> ٦٠ ) هو جوّاس بن نعيم بن الحارث . والبيت من مقطوعة في ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ٢ / ١٩٠ .

<sup>(</sup> ٦١ ) عائذي : من بني عائذة . الدمامة : القبح . يقول : يأتي بهذه الدمامة حين تقوم الأحياء في مجالس الملوك ومواسم العرب . وإنما خصّ هذه المواضع لأن الناس يتزينون بها . فكيف تكون حاله في غيرها .

<sup>(</sup> ٦٢ ) أبو بكر محمد بن السريّ البغدادي ( ت ٣١٦ هـ ) . له : ( الْأصول ) و ( جمل الأصول ) و ( الموجز ) في النحو . ينظر : بغية الوعاة ١/ ١٠٩ .

<sup>(</sup> ٦٣ ) أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي ( ت ٢٨٢ هـ ) . كان إمام البصريين في عصره . له :

<sup>(</sup> المقتضب ) و ( الكامل ) ، وغيرهما . ينظر: مراتب النحويين ، لابي الطيب اللغوي ص ٨٣ .

العشرة كلَّها ، أنّ إضافة « كل » الى العشرة كإضافة بعضها إليها ، وأنه ليس الكلُّ هو الشيءَ المجزّأ ، وإنما الكلُّ اسم لأجزائه جميعاً المضافة إليه . واستحسن ابن السراج(٢٠) هذا الكلام من المبرد(١٠) .

وهذا يدلك على ما قلناه من أنهم فهموا من «كلِّ » الدلالة على كل فرد لا المجموع<sup>(٢٦)</sup>. فقولك : كلِّ رجل ، معناه : كلُّ فردٍ من الرجال ، والتزامهم إفرادَ نعته وخبره وضميره مع مراعاة المعنى دليل لأن<sup>(٢٧)</sup> الحكم على كل فردٍ لا على المجموع .

واعلم أنّ ما ذكرناه من أنّ « كلًّا » إذا أضيفت الى نكرة يُراعَى معناها فيؤتّى في هذا المثال بالافراد في نعته وضميره وخبره لا خلاف فيه(١٨).

قال شيخنا أبو حيان (١٠٠) أبقاه الله (٢٠٠) : وينقض هذه القاعدة قول عنترة (١٠٠) : جـــادت عليـــه (٢٠٠) كـــلُّ عينٍ تَــرَةٍ في فتــركن كــلُّ حــديقــة كــالــدرهم (٢٠٠)

قال : وكان على  $^{(Y^1)}$  قياس ما قالوه : فتركت . قال : وعلى بيت عنترة يجوز : كل رجل فاضل مُكرَمون  $^{(Y^1)}$  .

قلت : وما ذكروه لا ينتقض بذلك ، ولا يلزم على بيت عنترة جواز التركيب الذي

<sup>(</sup> ٦٤ ) ك: سراج. تحريف.

<sup>(</sup> ٦٥ ) لم أقف على هذا الكلام وفي المطبوع من كتاب ( الأصول ) لابن السراج .

<sup>(</sup> ٦٦ ) لم يتقدم مثل هذا القول فيما سبق.

<sup>(</sup> ٦٧ ) كذا في المخطوطات. والمقصود: دليل على أن.

<sup>(</sup> ٦٨ ) فيه: ليس في د.

<sup>(</sup> ٦٩ ) أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الاندلسي ( ت ٧٤٥ هـ ) من مصنفاته ( شرح التسهيل ) و ( البحر المحيط ) في التفسير . ينظر : طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين السبكي / ٢١ .

<sup>(</sup> ۷۰ ) ك: رحمه الله.

<sup>(</sup> ٧١ ) ديوانه ص ١٩٦ وارتشاف الضرب، لأبي حيان ٢ / ٥١٦. وقعتي اللبيب ١ / ٢١٧.

<sup>(</sup> ٧٢ ) في الديوان: عليها . والضمير يعود على لفظ ( روضة ) الوارد في بيت سابق .

<sup>(</sup> ٧٣ ) جادت ، هو من المطر الجوّد ، وهو الغزير . والعين : مطر دائمُ أيامٍ لا يُقلع . والثرّة : الغزيرة . وقوله : كالدرهم ، شبه بياض الماء واستدارته حين امتلات الحديقة منه بالدرهم .

<sup>(</sup> ٧٤ ) على: ساقط مد.

<sup>(</sup> ٧٥ ) ينظر رأي أبي حيان في مغني اللبيب ١ / ٢١٧ .

ذكره ، لأن الضمير في بيت عنترة يعود على العيون التي دلّ ( $^{(Y)}$ ) عليها قوله : ( كلُّ عين ) ، ولا يعود على ( عين ) . واذا كان كذلك لم يحصل نقض ما قالوه ؛ لأنهم إنما تكلموا في عود الضمير على « كل » . وإنما يتعين ذلك إذا كان في  $^{(YY)}$  جملتها : أما في جملة أُخرى فيجوز عود الضمير عليها وعلى غيرها مما هو في الجملة كما ذكرناه .

وإنما أعاد عنترة [ ٢ ظ] الضمير على العيون ولم يُعده على ( كل عَيْن ) لأنه لو أعاده على كل عين وقال ( تركتُ ) كان الترك منسوباً لكل واحدة ، وليس كذلك ، فأعاده على العيون ليعلم أنَّ ترك كل حديقة كالدرهم ناشىء (١٨٠) عن مجموع العيون لا عن كل واحدة . والجَود منسوب الى كل واحدة (٢١١) . ونظير هذا أن تقول : جاد علي كل غني فأغنوني ، إذا حصل الغنى من كل واحد جاز أن تقول : قاغنلنى من كل واحد جاز أن تقول : قاغنلنى من كل واحد أن تقول : قاغنلنى من كل واحد

وبهذا يتبين (<sup>۸۲</sup>) أنه لا يلزم (<sup>۸۲</sup>) على بيت عنترة : كلَّ رجلٍ فاضلٍ مكرمون ، لأن هذه جملة واحدة ، و ( كل رجل ) مبتدأ مفرد (<sup>14</sup>) لا يخبر عنه بجمع (<sup>6</sup>) فكيف يقاس على ما هو من جملة اخرى لا يتعين فيها العود على المبتدأ ، بل نظيره ما قلناه : جاد علي كلُّ غني فأغنوني .

فان قيلً : ( كل رجل ) مفرد في اللفظ ومعناه الجمع . فيجوز الاخبار عنه بالجمع .

قلت : معناه مفرد ايضاً ؛ لأن معناه : كلُّ فرد . و ( كل فرد ) كيف يكون جمعاً ؟

<sup>(</sup> ٧٦ ) د : تدل . تحريف .

<sup>(</sup> ۷۷ ) في: ساقط من د.

<sup>(</sup> ۷۸ ) م د : ناش .

<sup>(</sup> ۷۹ ) سقط من م د : والجود منسوب الى كل واحدة .

<sup>(</sup> ۸۰ ) الغنى: ساقط من م.

<sup>(</sup> ۸۱ ) د: اغنانی ، من غیر فاء .

<sup>(</sup> ۸۲ ) م د : تبين .

<sup>(</sup> AT ) الذي تقدم في قول أبي حيان الذي يعترض عليه السبكي هنا هو ( يجوز ) ، ولم يقل : يلزم . فليلاحظ .

<sup>(</sup> ٨٤ ) د: فرد. تحريف.

<sup>(</sup> ۸۵ ) ك: بجملة . تحريف .

ويبين لك(٢٠) هذا أنك إذا قلت : كل رجلين ، وراعيت المعنى ، تقول : قائمان . ولو كان المعنى جمعاً لما جاز قائمان ، لا على اللفظ ولا على المعنى . وقد نطقت العرب به على التثنية ، بل لم تنطق به إلا على التثنية كما سنذكره في مثال المثنى . واذا كان(٢٠٠) معنى ( كل رجل ) مفرداً كان قولنا ( كل رجل مكرمون ) مخالفاً للفظ والمعنى ، فلا يجوز .

ونظير بيت عنترة قوله تعالى: ﴿ ويلُ لكلِّ أَفَاكَ أَثيم \* يسمعُ آياتِ الله تُتلى عليه ثم يُصِرُ مستكبراً كأنْ لم يسمعُها فبشره بعذاب أليم \* وإذا عَلِم من آياتنا شيئاً اتخذها هُزُواً أُولئك لهم عذاب مُهين ﴾(٨٨).

وقد قال الشيخ في ( تفسيره ) إنه مما رُوعي فيه المعنى بعد اللفظ (١٠٠٠). وليس كذلك ، بل كما (١٠٠٠) قلناه .

وفي القرآن الكريم والكلام الفصيح والشعر كثير من الأمثلة مثل بيت عنترة . منها قوله تعالى : ﴿ ووفّيت كلُّ نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون ﴾ (١١) . ومنها ، وإن لم يكن في لفظ ( كل ) قوله تعالى : ﴿ ومَن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيضُ له شيطاناً فهو له قرين \* وإنّهم ليصدُّونهم ﴾ (١٢) .

وقد ظهر لك بهذا أنّ معنى العموم في ( كلُّ قائم ) و ( القائم ) و ( الذي قام ) ثبوت الحكم لكل فرد ، سواء أثبت ( $^{(17)}$  مع ذلك للمجموع أم لا ، فموضوعه الدلالة على ( كلّ ) من المفردات .

وتارةً يكون الحكم مع ذلك للمجموع ، كقولنا ( كلُّ مسكرٍ ١٤١) ، ( كلُّ كلب

<sup>(</sup> ٨٦ ) ك: نلك. تحريف.

<sup>(</sup> ۸۷ ) كان: ليس في ك.

<sup>(</sup> ٨٨ ) الجاثية ٤٥ / ٧ - ٩ .

<sup>(</sup> ۸۹ ) البحر المحيط ٨ / ٤٤ .

<sup>(</sup> ٩٠ ) ك: لما . تحريف .

<sup>(</sup> ۹۱ ) آل عمران ۳ / ۲۵.

<sup>(</sup> ٩٢ ) الزخرف ٤٣ / ٣٦ - ٣٧ . ومن ( وفي القرآن ) الى ( ليصدونهم ) ساقط من م .

<sup>(</sup> ۹۳ ) م: ثبت . د: بموانب . تحریف .

<sup>(</sup> ٩٤ )ك: منكر. تحريف. وفي صحيح البخاري ١ / ٧٠ ( عن عائشة عن النبي ( ﷺ ) قال : كل شراب أسكر فهو حرام ) .

يمتنع بيعه ) . وهذا الحكم ثابت للمجموع لا من هذه الصيغة بل من خارج . وتارة لا يكون ثابتاً (١٠٠) للمجموع ، كقولك : كل رجل يشبعه رغيف .

وذكر بعض الأصوليين في مثال ما يكون الحكم للمجموع دون الأفراد ( كلُّ رجلٍ يشيل الصخرة العظيمة )(١٦).

وينبغي أن يمتنع هذا التركيب، ولا يصع أن يقال ( كل رجل(١٧) يشيل ) و ( ... يشيلون ) . أما الأول فلا قتضائه أنّ كلّ فرد يشيلها . وليس كذلك . وأما الثاني فلما تقدّم أنّ العرب التزمت الاخبار عنه(١٨) بالمفرد ، لأن الحكم على الأفراد لا على المجموع .

هذا مدلول « كل » في لسان العرب.

فأنْ قلت: فقد(١٠٠) قال تعالى: ﴿ وعلى كلِّ ضامر يأتين ﴾(١٠٠).

قلت: إنْ جعلنا « يأتين » مستانفة فالكلام فيه كالكلام في بيت عنترة ، وإن جعلناها صفة فالمعنى : على كلُ نوع من المركوب ضامر من الابل وغيرها ، لأن قبله ﴿ وَأَذَّنْ فِي الناس بالحج يأتوك .... ﴾ . ومعلوم أنّ جميع الناس لا يأتون على كل فرد . وأيضاً بعده ﴿ من كلُ فح ﴾ . وكل فرد لا يأتي من كلُ فح ، فكان ما [ ٣ و ] قبله وما بعده (١٠٠١) دليلًا على إرادة الكثرة . والكثرة بتقدير الموصوف ، كما ذكرناه ، ظاهرة . وحينئذ(١٠٠١) يكون قوله ﴿ يأتين ﴾ مثل قوله ﴿ كلُ حزبِ بما لديهم فرحون ﴾ (١٠٠١) .

ولو لم نقدر الموصوف كما ذكرناه وقدرناه (على كل ناقة ضامر) فلا شك(١٠٠٠)

<sup>(</sup> ٩٥) من (للمجموع) الى (ثابتاً) ساقط من م.

<sup>(</sup> ٩٦ ) ذكر هذا المثال شهاب الدين القَرافي ( ت ٦٨٤ هـ ) في كتابه : شرح تنقيح الفصول ص ١٩٦ .

<sup>(</sup> ۹۷ ) كل رجل: ليس في ك.

<sup>(</sup> ۹۸ ) دم: عنه الاخبار.

<sup>(</sup> ۹۹ ) مد: قد من غير فاء.

<sup>(</sup> ١٠٠ ) الحج ٢٢ / ٢٧ : ﴿ وأنن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كلُّ فَيِّ عميق ﴾ .

<sup>(</sup> ۱۰۱ ) م د: ما بعده وما قبله .

<sup>(</sup> ١٠٢ ) في م: ( وح ) مختصر ( وحينئذ ).

<sup>(</sup> ۱۰۳ ) المؤمنون ۲۳ / ۵۳ ، والروم ۳۰ / ۲۳ .

<sup>(</sup> ١٠٤ ) ك : ضامر بلا شك . م د : ضامر ولا شك . وما أثبته يناسب السياق .

أنّ المرادَ الجمعُ بالقرينة التي ذكرناها قبلُ وبعدُ ، ونحن لا نمنع استعمال « كلّ » في الجمع مجازاً . وإنما كلامنا في أصل الوضع . على أنا لا نسلم (١٠٠٠) المجاز المذكور ، إلا إن ورد في لسان العرب ما يشهد له .

وقد قال الشاعر:

من كـــلً كـــومــاء كثيــراتِ الـــوبــر(١٠٦)

وقد قال الشاعر:

وهو مثل قولهم(١٠٠٠): ( الدرهمُ البيض ) .

ثم هذه الأمثلة كلها في الصفة . ولم يُسمع في الخبر ، مثل قوله : ( كلُّ رجلٍ قائمون ) . فان أُلحقَ بالصفة فبالقياس لا بالسماع . ولو سُمع لَكُنَّا نقول : إنَّ لها معنيين ، أحدهما : كل فرد . والثاني : المجموع . فيفرد باعتبار الأول ويجمع باعتبار الثاني ذلك لم يسمع .

فان قلت: ما تقول في المفرد، والمعرِّف(١٠٠١) بالألف واللام؟

قلت: يجوز عدم المطابقة فيه (۱۱۰) على ضعف. وتجويز الشيخ جمال الدين (۱۱۰) عدم المطابقة في ذلك من غير ضرورة بعيد. والاستدلال بقوله تعالى: ﴿ أَو الطفلِ الذين لم يظهروا على عوراتِ النساء ﴾ (۱۱۲) يجاب عنه بما قال الجوهري (۱۱۲): إن الطفل قد يكون واحداً وجمعاً (۱۱۲). وقولهم: ﴿ أَهَلُكُ النَّاسُ الدرهمُ

<sup>(</sup> ١٠٥ ) م: لا تم. تخريف.

<sup>(</sup> ١٠٦ ) الكوماء: العظيمة السنام. والرجز لم يذكر قائله . ينظر: مغني اللبيب ١ / ٢١٧ ، وشرح شواهده ، للسيوطي ٢ / ٢١٧ .

<sup>(</sup> ۱۰۷ ) د : قوله . تحريف . والشاهد بتمامه : ( أهلك الناسَ الدرهمُ البيضُ والدينارُ الصفرُ ) . ينظر : المحصول ، للرازي جـ ١ ق ٢ ص ٦٠٠ .

<sup>(</sup> ۱۰۸ ) ك: التي. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۰۹ ) ك: المعرب. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۱۰ ) مد: فيه عدم المطابقة.

<sup>(</sup> ۱۱۱ ) هو جمال الدين بن مالك المتوفّى سنة ۲۷۲ هـ. وتقدم ذكره .

<sup>(</sup> ١١٢ ) النور ٢٤ / ٣١ ، وشرح الكافية الشافية ، لابن مالك ١ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup> ۱۱۳ ) اسماعيل بن حماد ( ت ۳۹۳ هـ ) له : صحاح اللغة وتاج العربية ) ينظر : إنباه الرواة ، للقفطى ١ / ١٩٤.

<sup>(</sup> ۱۱٤ ) الصحاح ٥ / ١٧٥١ .

البيضُ والدينار الصفر) شاذ.

والسرُّ في كونه هنا سمع شاذاً ولم<sup>(١١٠)</sup> يسمع في « كل » أنَّ وضع « كل » لتعديد الأفراد . فاذا دخلت على النكرة كانت ناصة على كل واحد من ذلك الجنس، وبينها(١١٦) وبين الجمع منافاة . واذا دخلت الألف واللام على النكرة كانت ناصة على تعديد الأفراد ، بل محتملة(١١٧) لذلك . ولأنْ تكون داخلةً على الحقيقة لتفيد استغراق الحقيقة ، أعني الكلِّ المجموعي ، وحينئذ(١١٨) يخبر عنه بجمع ، وينعت به ، ويعود ضمير الجمع عليه.

فهذا الفرق بين ( كل رجل ) و ( الرجل ) أوجب أنه لا يخبر عن الأول إلا بمفرد، وأنه يخبر عن الثاني بالمفرد والجمع، والمفرد أكثر؛ لأنه ظاهر العموم. وتجويز الاستثناء لا يمنع ما قلته(١١١) ؛ لأن الاستثناء يدل على الدخول ، وأما أنه للمجموع أو للآحاد فلا دلالة فيه على ذلك.

فان قلت: ما تقول في ( الذي )؟ قلت: تجويز عود الجمع عليها اولى من الالف واللام وما قاله الشيخ جمال الدين بن مالك من التفصيل(١٢٠) في (الذي الذي اذا وقعت على الجمع بين أن يكون مخصصاً أولا . فان كان مخصصاً فيختص بالضرورة ، كقول الشاعر:

وإنَّ الـــــذي حــــانت بفلـــح دمـــاؤهم .....

وإن أريد الجزاء كقوله تعالى: ﴿ والذي جاء بالصدق وصدّق به ﴾(١٢١) . أو الجنس(١٣٢) كقوله تعالى: ﴿ كمثل الذي استوقد ناراً ﴾(١٢٤) ﴿ فيجوز كثيراً

<sup>(</sup> ١١٥) ك: سمع هنا شاذاً أو لم. تحريف. ( ١١٦) م د: وبينه.

<sup>(</sup> ۱۱۷ ) ك : محملة . تحريف . ( ۱۱۸ ) م : وح . مختصر : وحينئذ .

<sup>(</sup> ١١٩ ) ك: مما قبله. تحريف.

<sup>(</sup> ١٢٠ ) ورد رأي ابن مالك في شرح الكافية الشافية ١ / ٢٦٠ ـ ٢٦١ .

<sup>(</sup> ١٢١ ) تمامه : ( هم القومُ كلُّ القوم يا أُمّ خالد ) . والبيت للأشهب بن رميلة النهشلي . وقيل : هو لحُريث بن مخفِّض . يراجع : مغني اللبيب ١ / ١٢١٢ و ٢ / ٦٠٩ ، وشرح شواهده ، للسيوطي ٢ / ٥١٧ . حانت : هلكت . وفلج : موضع في طريق البصرة . دماؤهم : نفوسهم .

<sup>(</sup> ١٢٢ ) الزمر ٣٩ / ٣٣ ﴿ وَالَّذِي جَاء بِالصِيْقِ وَصِيْقِ بِهِ أُولِئِكَ هِم المِتَّقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup> ١٢٣ ) من ( كقوله ) الى ( الجنس ) ساقط من د.

<sup>(</sup> ١٣٤ ) سورة البقرة ٢ / ٤ : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ﴾ .

ضعيف (۱۲۰ )، لأنه (۱۲۱ ) إن جاز استعمالها في الجمع فلا فرق بين أن يكون مخصصاً أو لا . فيجوز من غير ضرورة ، وإن لم يجز استعمالها في الجمع فلا يجوز ، سواء قصد به (۱۲۷ ) الجزاء أم (۱۲۸ ) لا .

والحق أنّ ( الذي ) يراعَى فيها الجنس أكثر مما يراعَى في المعرف(٢٢١) بالألف واللام لا بهامها ولتعرفها بالصلة كما هو رأي قوم . ولعدم جمعها جمعاً حقيقياً . فلذلك جاز عود الجمع عليها أكثر من عوده على المفرد المعرف(٢١٠) بالأداة .

وانظر اذا ذكرت موصولًا وصلته هل ينصبّ ذهنك إلا الى الصلة وذلك الجنس (١٣١) من غير خصوص افراد ، وفي « الرجل » ونحوه لا تستحضره إلا مفرداً . ومما يبين لك هذا أنك تقول ( الفريق الذي ) فلذلك طابق ما بعد « الذي » المحذوف الموصوف [ ٣ ظ ] بها (١٣٢) إن كان مفرداً فمفرد وإن كان جمعاً فجمع .

وغير ابن مالك أجاب في المواضع الثلاثة ( $^{177}$ ) بأن النون محذوفة ، أو بأن « الذي » ك « من » يصدق على الواحد والجمع .

فان ثبت ما قاله الشيخ جمال الدين في المعرّف بالألف واللام من جواز النعت بالجمع إذا قُصد العموم فليكن مثله في « الذي » اذا(١٢٠٠ أُريد به جمع معيّن كما في البيت ، ولا يختص بالضرورة ، وإن لم يثبت ، وهو الحق ، لم يبقّ إلا حنفُ النون ، وهو جعله شاذاً ، أو أنّ(٢٠٠٠) « الذي » يقع على الواحد والجمع ، وأنّ « الذين »(٢٦٠) ليس

<sup>( 170 )</sup> قوله: ضعيف، خبر « ما » في قوله ( وما قاله الشيخ جمال الدين ... ) .

<sup>(</sup> ۱۲٦ ) ك: لانها . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۲۷ ) به: لیس فی ك.

<sup>(</sup> ۱۲۸ ) م د : أو .

<sup>.3....</sup> 

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) ك : المعرب . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۳۰ ) ك: المعرب. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۳۱ ) م د : للجنس . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۱۱ ) م د : تنجيس . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۳۲ ) كذا وربت هذه الجملة . ولم يتضح لي معناها .

<sup>(</sup> ۱۳۳ ) يعني في بيت الشعر السابق والايتين. ( ۱۳۶ ) اذا: ساقط من د.

۱۱۶) ادا: ساقط مر

<sup>(</sup> ١٣٥ ) ك : وان .

<sup>(</sup> ۱۳٦ ) ك: الذي . تحريف .

بجمع حقيقة ، فلذلك وقعت « الذي » موقعها . وكذا جميع الموصولات ، وأسماء الاشارة ، تثنيتها(١٣٧) وجمعها ليس بحقيقة . فأطلق الواحد على المثنى وعلى الجمع كما في قوله تعالى : ﴿ عَوانٌ بين ذلك ﴾(١٢٨) ، وقول رؤبة(١٢١) : فيهــــا خطـــوط من ســواد وبَلَق فيهــا خطــوط من الجلـد تـوليـع البهق(١٤١)

فاسم (۱٤۲) الاشارة والضمير عائدان على المذكور. وحسّن ذلك ما ذكرناه من كونهما ليس لهما جمع على الحقيقة.

### فصل

ومثال المفرد المؤنث قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبِتَ رَهَيْنَةَ ﴾ (١٤٢) ، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافَظَ ﴾ (١٤٠) . ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافَظَ ﴾ (١٤٠) . ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافَظَ ﴾ (١٤٠) . ﴿ وَقُولُ عَتَبَةً بِنَ رَبِيعَةً :

وكــــلُ دار وإن طـــانت ســــلامتهــا يــومــا والحــوبُ

( ۱۳۷ ) ك : بتثنيتها . تحريف .

( ١٣٨ ) سورة البقرة ٢ / ٦٨ ﴿ قالوا ادعُ لنا ربُّك بيبينُ لنا ما هِيَ. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكرُ عوانٌ بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ﴾ . والبقرة العوان : بين المسنّة والشابة . ( ١٣٩ ) ديوانه ص ١٠٤ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٧٥٥.

( ١٤٠ ) م د والديوان : كانها . وما أثبته من ك ، وهو موطن الاستشهاد . وقال أبو عبيدة لما سمع رؤية ينشد البيت : إن أردت الخطوط فقل : كانها ، أو السواد والبلق فقل : كانهما . فقال : أردت

« ذلك » ويلك . ينظر مغني اللبيب ٢ / ٧٥٥ .

( ١٤١ ) البلق: سواد مع بياض . البهق: بياض في الجلد وما هو داء . التوليع: استطالة البهق . ( ١٤٢ ) ك: واسم . تحريف .

( ۱۵۳ ) المدثر ۷۶ / ۳۸. ( ۱۶۳ ) المدثر ۷۶ / ۳۸.

( ۱۶۶ ) آل عمران ۳ / ۱۵۸ .

( ١٤٥ ) الطارق ٨٦ / ٤ .

وقال قيس بن الخطيم (١٤٦)، وقيل: الربيع (١٤٧) بن أبي الحُقيق اليهودي: وكال شديدة نازلت بقوم وكال شديدة نازلت بقاء (١٤٨)

والكلام من جهة المعنى كما مرّ في المفرد المذكر(١٤٩).

ومثال المثنى قول النبي ( ﷺ ) : ( كلُّ بيّعين لا بيع بينهما حتّى يتفرقا إلا بيع الخِيار )(١٠٠٠)، وقول الشاعر(١٠٠٠):

وكــــلُّ رَفيقي كــــلُّ رحـــل وإن همــا تعــاطَى القنا قــوماهما أخـوان(١٥٢)

ومدلول العموم هنا الحكم على كل اثنين كما كان الحكم في الأول على كل فرد . ولو روعي لفظ « كل » لجاء الخبر عنها مفرداً . لكنه روعي معناها كما بيناه أولًا . ولو كان بدل المثنى نكرة ومعطوف عليها فهل يأتي الخبر مثنى أو مفرداً (٢٠١) ؟ لم أز فيه نقلًا ، لكنْ قال الله تعالى : ﴿ وكلُّ صغير وكبير مُسْتَطَر ﴾ (١٠١) . ولعل المسوّع لذلك أنّ المراد بالصغير والكبير : كلُّ شيء ، كما في قولك (١٠٠٠)

<sup>(</sup> ١٤٦ ) م د: الربيع . تحريف . وينظر: ديوان قيس بن الخطيم ص ٩٩ .

<sup>(</sup> ۱٤۷ ) م د : ربيع . تحريف . وينظر : البيان والتبيين ٣ / ١٨٦ .

<sup>(</sup> ١٤٨ ) م د: الرخاء: وهي رواية في البيت.

<sup>(</sup> ١٤٩ ) في المفرد المذكر: ساقط من م د.

<sup>(</sup> ۱۵۰ ) صحیح البخاري ۲ / ۸٤.

<sup>(</sup> ١٥١ ) هو الفرزيق. ديوانه ٢ / ٨٧٠. وشرح ابن هشام في المغني ١ / د ٢ هذا البيت بعد أن قال ( وهذا البيت من المشكلات لفظاً ومعنى واعراباً فلنشرحه ) وينظر: شرح شواهد المغني، للسيوطى ٢ / ٥٣٧.

<sup>(</sup> ١٥٢ ) حرف البيت في ك فكتب على الشكل الاتي:

<sup>(</sup> ۱۵۳ ) م د : مفرداً أو مثنى .

<sup>(</sup> ١٥٤ ) القمر ١٥٤ / ٥٣ .

<sup>(</sup> ٥٥١ ) مد: قوله.

- ( ضريته الظهرَ والبطنَ )(١٠٦). ومثال الجمع قول الشاعر(١٥٧): وكال أناس سوف تدخال بينهم دُوَىهِيــــةً تَصفــــرُ منهــــا الأنــــامـــــ وقول(۱۰۸) لبيد بن ربيعة(۱۰۸): لً بني حُـــــرَةٍ يُصيبهُمُ \_\_لُ وإنْ أكثَ \_\_رتْ مَّن الع وقال الأخنس بن شهاب التغلبي(١٦١): لً أنساسٍ من مَعَسدٍ عمسارةٍ عَــروضٌ ، اليها يلجاون وجانب(١٦٢)
  - وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفى(١٦٢): لك ل أنساس مَقبَ ن بفنائهم فهم بنق<del>ص</del>ون والقب<u>و</u>ر تــ

# ( ١٥٦ ) ينظر كتاب سيبويه ١/ ١٥٩.

( ١٥٧ ) هو لبيد بن ربيعة . ديوانه ص ٢٥٦ . والبحر المحيط ١ / ٢٢٩ ، ومغنى اللبيب

وقال قيس بن ذريح(١٦٤):

- ١/ ٨٤ و ١٤٤ و ٢١٦ و ٢ / ١٩٣.
  - (۱٥٨) مد: وقال.
- ( ۱۵۹ ) دیوانه ص ۱٦٠ ، وسیرة ابن هشام ۲ / ۱۱۵.
- ( ١٦٠ ) في الديوان والسيرة : مصيرهم قُلُّ . والقُلُّ : القليل .

  - ( ١٦١ ) ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ١ / ٣٠١.
- ( ١٦٢ ) العمارة : دون القبيلة . وهي مجرورة على البدل من « أناس » . والعروض : الطريق في عرض الجبل . والمراد هنا : الظهر الذي يستندون اليه . يقال : لجأت الى كذا : فزعت اليه . والمعنى : لكل عمارة من مَعَد مستند يعولون عليه ويراقبون عوته .
  - ( ١٦٣ ) ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ١ / ٣٦٨.
  - ( ١٦٤ ) ديوانه ص ٦٦، ومجالس ثعلب ١/ ٢٣٨، والمغني ١/ ٢١٦.

| •                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| وكلُّ مصيبات الــزمــان وجــدتهـا(١٢٠)                                                   |
| ســـوى فــرقــةِ الأحبـاب، هينــة الخطب                                                  |
| واسم الجمع قوله تعالى: ﴿ كُلُّ حزب بما لديهم فرحون ﴾(١٦٦) وقال                           |
| الأخنس بن شهاب(۱۲۷):.                                                                    |
| أزى كــــلُّ قـــوم قــاريــوا قيــدَ فحلهم                                              |
| ونحن خلعنا(۱۲۸) قیده فهو سارب                                                            |
| وقالت فاطمة الخُزاعية(١٦١) :                                                             |
| كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
| واردوا الحــــوضِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| [ ٤ و ] الحي : القبيلة . ولو كان « الحي » من الحياة لقالت (١٧١) : ( وإن أمِرَ            |
| واردُ الحوضِ الذي وردوا ) لما قررناه أنه يطابق المضاف اليه .                             |
| وجوز أبن جني (۱۷۲) والشنتمري (۱۷۲) أن يكون نقيض الميت ، ورجحاه لعمومه ،                  |
|                                                                                          |
| ( ١٦٥ ) ك: رأيتها ، وفي الديوان: وكل ملمات الزمان.                                       |
| ( ١٦٦ ) المؤمنون ٢٣ / ٥٣ ، والروم ٣٠ / ٣٠ . وتقدم الاستشهاد ويهذه الاية .                |
| ( ١٦٧ ) البيت في أمالي القالي ٢ / ٢٤٣ ، والبحر المحيط ١ / ٢٢٩ برواية : وكل أناس قاربوا . |
| ( ۱٦٨ ) ك: طعنا . تحريف .                                                                |
| ( ١٦٩ ) من شواهد مغني اللبيب ١ / ٢١٧ ، وشرح شواهده ، للسيوطي ٢ / ٢٤٥ .                   |
| ( ١٧٠ ) أمروا : كثروا وعظموا . وهذا الشاهد والذي يليه من مقطوعة واحدة . في شرح الحماسة   |
| للتبريزي ٢ / ٩١٢ وبينهما:                                                                |
| اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
| لاقتناء العسرة أو ولي                                                                    |
|                                                                                          |
| المسلمان من بعض السسرزيسة أو                                                             |
| هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |

<sup>(</sup> ۱۷۱ ) في المخطوطات: لقال. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup> ۱۷۲ ) أبو الفتح عثمان بن جني ( ت 797 - 1 . له: ( الخصائص ) و ( سرّ صناعة الاعراب ) ، وغيرهما . ينظر: نزهة الألباء ، لابن الانباري ص 787 - 100 ، ومعجم الادباء 0 - 100 . ( 100 - 100 ) أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأندلسي ( ت 100 - 100 هـ ) . له ( شرح الجمل ) و ( تحصيل عين الذهب ) وغيرهما . ينظر: معجم الادباء 100 - 100 ، وبغية الوعاة 100 - 100 .

قال ابن جني : فاذا كانت كذلك احتمل الضمير في « أمروا » أن يعود على « كل » وإن شئت على « حيّ » لأنه هنا جماعة . انتهى .

ولم يتعرض لقولها( ۱۷۰۰ : ( واردو الحوض ) فان كان جمعاً على ما هو الرواية فهو مخالف لما قلناه من التزام الإفراد في خبر ( كلّ رجل ) . وإن كان مفرداً فلا مخالفة ، ويكون « أمروا » كبيت عنترة (۱۷۰ لأنه جملة أُخرى .

وأما قولها(٢٧١): ( الذي وردوا ) فضمير الجمع فيه يعود على إخوانها المذكورين(١٧٧) في أول القصيدة في قولها:

إخــــوتي لا تبعــــدوا أبـــدأ

وبلى والله قد بع دوا(۱۸۸۰) فلا إشكال في جمعه على كل حال ، بل ذلك متعيّن أن يكون الضمير في « وردوا » لاخوتها ، إذ لو كان له « كلّ حيّ » لم يُفد ، بل يفسد المعنى ؛ لأنه يصير المعنى أنّهم يردون الذي ورد(۱۷۸۰) . وهذا فاسد .

وليس المرادُ من مراعاة المعنى أن يعود جمعاً والذي اضيفت اليه «كل» مفرد (۱۸۰۰) لما قدمناه من الشواهد ، لأن المعنى : كل مرتبة دلّ المضاف عليها من إفراد أو تثنية أو جمع ، وليس المجموع معنى «كل » إلا إذا كان معنى اللفظة التي أضيفت اليه بأن (۱۸۰۱) يكون جمعاً أو اسم جمع ، كقوله تعالى : ﴿ كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ (۱۸۰۱) ف « فرحون » جمع ؛ لأنه مدلول «حزب » الذي هو فرد من الأفراد التي دخلت عليها «كل » ، وليس المراد جميع ما أفادته «كلّ » . وقوله تعالى : ﴿ وهمت كلّ أُمةٍ برسولهم ﴾ (۱۸۰۱) . وقرئ شاذاً : ﴿ برسولها ﴾ (۱۸۲۱) الأول

<sup>(</sup> ١٧٤ ) في المخطوطات: لقوله. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup> ١٧٥ ) تقدم في آخر الورقة ٢ و.

<sup>(</sup> ١٧٦ ) في المخطوطات: قوله والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup> ۱۷۷ ) م: اخوتها المذكورة .

<sup>(</sup> ۱۷۸ ) بعد يبعد، من باب فرح: هلك.

<sup>(</sup> ۱۷۹ ) م د : وردوه . تحریف .

<sup>(</sup> ۱۸۰ ) ك : فرد . تحريف .

٠ (١٨١٠) ك: بل، تحريف،

<sup>(</sup> ١٨٢ ) المؤمنون: ٢٣ / ٥٣ ، والروم ٣٠ / ٣٢ . وتقدم الاستشهاد بها .

<sup>(</sup> ۱۸۳ ) غافر ۶۰ / ۵ .

<sup>(</sup> ١٨٤ ) وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ينظر البحر المحيط ٧ / ٩٤٤ .

لمعنى أمة . والثاني للفظها . وقد روعي لفظ الامة ومعناها في قوله تعالى : ﴿ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

فان قلت: كيف روعي في « أُمة » اللفظ ولم يراعَ في « قوم » ونحوه الا

قلت : لعلةٍ ؛ لأن « أمة » تصلح للواحد ، فأشبهت « مَن » و « ما » . و « قوم » لا يطلق الا على الجمع . هذا كله إذا أضيفت «كل» الى نكرة .

<sup>(</sup> ١٨٥ ) آل عمران ٣ / ١١٣ : ﴿ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ﴾ .

# القسم الثاني أن يضاف لفظاً الى معرفة

- (۱) مريم ۱۹/ ۹۵.
- ( ٢ ) أطعمكم: ساقط من م. (٣) صحيح مسلم ٤ / ١٩٩٤.
- (٤) هذا اللفظ في صحيح البخاري ٧/ ٤١. وينظر ٣/ ١٥٧ و ١٩٦٠.
- ( ٥ ) في صحيح مسلم ٢ / ٤٧ : ( عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله ( ﷺ ) آذا رفع رأسه من الركوع قال : ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملءُ ما شئت من شيء بعدُ . أهلَ الثناء والمجد ... أحقُ ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، اللهم لا مانعَ لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ ) .
- ( ٦ ) من قصيدة قالها خبيب بن عدي الصحابي حين هم المشركون بقتله . ورواية البيت في سيرة الن هشام ٣ / ١٨٥ :

ابن هشام ۳/ ۱۸۵: مکامه نُد د د د ال

- ( ٧ ) المداوة: مكررة في م. تحريف.
- ( A ) م: مضيع. تحريف. وفي تهذيب اللغة ٣ / ٨٣ ( قال اللحياني: صُعتُ الغنم وصِعتُها أصوعها وأصيعها إذا فرقتها ).

وقال بشر بن المغيرة بن المهلّب بن أبي صفرة (۱):

وكلهم قـــد نــال شبعـاً لبطنــه
وشبــع الفتّى لــؤم (۱) إذا جـاع صـاحبــه

والى « مَن »(١١) آتي و « ما » . فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ مَن في السماوات والأرض إلاات الرحمنِ عَبداً ﴾(١٢) إذا جعلنا « مَن » موصولة ، وهو الظاهر ، فان جعلناها نكرة موصوفة كانت من القسم الأول . وقولُ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح(١٢) :

وكــــلُ مَـــاحَمُ الإلـــه نـــازل بــالمـــرء، والمـــرءُ إليــه آئِـــلُ(١٤)

وورد إضافته الى المعرف<sup>(٥)</sup> بالألف واللام والخبرُ عنه مفرد أيضاً في قوله (١٦):

فــــاطم إني هـــالـــك فتثبتي ولا تجــزعي كـــل النسـاء تئيم<sup>(۱۷)</sup> وقال آخر<sup>(۱۸)</sup>:

- ( ٩ ) بيوان الحماسة ( بشرح التبريزي ) ١ / ٩٢ ، وخزانة الابب ١ / ١٧٨ .
- ( ۱۰ ) ك : لوما . تحريف .
- ( ۱۱ ) م : دال ومن . د : والى ومن . تحريف . وهذه معطوفة على قوله في اول القسم ( فقد كثر الضافته الى ضمير الجمع .... ) .
  - ( ۱۲ ) مريم ۱۹ / ۹۳ . وسقط من م: والأرض .
- ( ١٣ ) م ك : الأفلج . د : الأفلح : تصحيف . والرجز قاله عاصم حين غدر المشركون به وياصحابه . ينظر : السيرة النبوية ٣ / ١١٩ .
  - ( ١٤ ) حم الاله: قدر. آئل: صائر.
  - (١٥) م: المعروف. ك: المعرب تحريف.
  - (١٦) دك: في بيت. ولم أقف على القائل.
    - ( ۱۷ ) د: يتيم . تحريف .

والافراد في هذه المواضع [ ٤ ظ ] كلها ، قال ابن مالك : إنه حمل على اللفظ .

وجوّز هو وغيره أن يحمل على المعنى فيجمع ، وجعلوا منه قولك : ( أنتم كلكم بينكم درهم ) على أنّ «كلكم » مبتدأ ، يجوز «بينه » على اللفظ<sup>(٢٠)</sup> و «بينكم » على المعنى . وإن جعل «كلكم » توكيداً جوّز بعضهم اللفظ<sup>(٢٠)</sup> تقول : «بينه » والمشهور «بينكم » . قال الشيخ أبو حيّان أبقاه الله<sup>(٢٢)</sup> : ( ولا يكاد يوجد في لسان العرب «كلهم يقومون » ولا «كلّهن قائمات » . وإن كان موجوداً في تمثيل كثير من النحاة ) .

قلت: وقد طلبته فلم أجده في شيء من مواقع « كل » المضافة الى المعرفة . وأما قوله تعالى -: ﴿ لقد أحصاهم ﴾ (٢٢) بعد قوله : ﴿ إِنْ كَل مَن في السماوات والأرض ﴾ فهي جملة اخرى . وقد قدّمنا أنّ الجملتين يجوز فيهما مثل ذلك في النكرة فكيف المعرفة ؟ وكذلك قول الشاعر ، وهو حُريث بن عنّاب بن مطر النبهاني (٢٤) :

كــــل بني عمـــرو بن عـــوفٍ ريـــاعــة وخيـــرو بن عــوفٍ (٢٠٠) وخيــــرو بن عـــوفو (٢٥٠)

<sup>(</sup> ۱۹ ) الحبشان: سكان الحبشة.

<sup>(</sup> ۲۰ ) زيد بعدها في ك: بينهم. تحريف.

<sup>(</sup> ۲۱ ) ان: لیست فی د .

<sup>(</sup> ٢٢ ) ك: رحمه الله. وينظر: ارتشاف الضرب ٢ / ٥١٦ مع اختلاف في ألفاظ.

<sup>(</sup> ٢٣ ) مريم ١٩ / ٩٣ - ٩٤ ﴿ إِنْ كُلُّ مَن هِي السماوات والارض إلا آتي الرحمن عبداً \* لقد

أحصاهم وعدّهم عدًا ﴾ . ( ٢٤ ) في المخطوطات : الشهابي . تحريف . والتصويب من ديوان الحماسة ( بشرح المرزوقي )

<sup>/</sup> ٧٠٠) مي المستود المستود المستويد المستويد من المستود المستو

<sup>(</sup> ٢٥ ) م : يخفر . د : عقر . تصحيف . والرباعة : استقامة الأمر وحسن الشأن . والمعنى : لكل واحد من بني عمرو أمر مستقيم وتدبير مرضي ، وأفضلهم في الخير والشر ، والسراء والضراء بحتر بن عتود .

وهذا مما يبين أن بيت عنترة (٢٦) لا ينقض القاعدة التي قالها النحاة ، ولكن الفرق بين الموضعين أنّ ضمير الجمع هناك في الجملة الثانية لا يعود على « كل » ولا على ما أضيف اليه لإفراده . وإنما يعود على الجمع المستفاد من الكلام . وهنا يعود على المضاف اليه ، لأنه جمع .

وإطلاق النحاة يقتضى ان يقول: كلُّ الرجال قائمون، و: كلُّ الرجل قائمون. وهو في الثاني بعيد جداً . وقد قال ابن السراج : « كل » لا يقع على الواحد(٢٢) في معنى الجمع إلا وذلك الواحد نكرة . وهذا يقتضي امتناع إضافة « كل » الى المفرد المعرف بالألف واللام التي يراد بها العموم.

واعلم أنَّا قد قررنا في « كل » المضافة الى نكرة أنَّ معنى العموم : كلُّ فرد لا المجموع ، ولذلك كانت مراعاة المعنى تقتضي الإفراد إذا كان المضاف اليه مفرداً ويتطابق(٢٨) اللفظ والمعنى حينئذ . وانما(٢١) يختلفان حيث يكون مثنيً أو مجموعاً ، فتجب مراعاة المعنى دون اللفظ مع كون المعنى: كل فرد من مراتب المثنّى أو المجموع لا مجموعهما ، وأن الحكم على الأفراد . وقد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازماً له ، وقد لا يكون ، وذلك يفهم من معنى الكلام لا من لفظ « كل » ، و «كل » لا دلالة لها الا على كل فرد.

أما المضافة الى معرفة فهل نقول إنها كذلك أو إنها تدل على المجموع ؟ كلام أكثر الاصوليين يقتضى الأول، ويوافقه ما حكيناه (٢٠) عن المبرد وابن السراج في قولك ( العشرة كلها ) أنّ المراد الأجزاءُ لا(٢١) المجزّأ . لكنّ هذا يقتضي أنَّ اعتبار المعنى لا ينافي الإفراد ؛ لأن المعنى في ( كلكم راع ) كلِّ (٢٢) منكم راع فيكون الإفراد باعتبار اللفظ والمعنى جميعاً . وابن مالك قال في المعرفة : إنه يجوزُ اعتبار اللفظ فيفرد واعتبار المعنى فيجمع (٢٢) . فاقتضى (٢٤) كلامه أنّ مدلولها في

<sup>(</sup> ٢٦ ) تقدم في آخر الورقة ٢ و.

<sup>(</sup> ۲۷ ) مك: لا يقع الا على واحد. تحريف.

٠ ( ٢٨ ) م د : او يتطابق .

۱ ۲۹ ) د : وكذا .

<sup>(</sup> ٣٠ ) ك: ما كتبناه . وينظر الورقة ٢ و .

<sup>(</sup> ۲۱ ) ك: الا. تحريف.

<sup>(</sup> ٣٢ ) ك : وكل . تحريف .

<sup>(</sup> ٣٣ ) تسهيل الفوائد ص ١٥٨ .

<sup>(</sup> ٣٤ ) ك: باقتضى تحريف.

المعرفة المجموع. وكذا كلام بعض الاصوليين.

وقال السهيلي (٢٠ في ( كلكم راع ) إنه حمل على المعنى ، إذ المعنى (٢٦ : كلُّ واحد منكم راع (٢٠) . قال : وكذلك « كلا  $(^{(7)})$  إنما معناه : كل واحد منهما . وأنشد قبل ذلك (٢٠) :

## كِــــلا يــــومَي أمـــامـــة يــــوم صـــد

(£·)

والذي يظهر أنه متى أضيفت « كل » الى نكرة كانت نصاً في كل [ ٥ و ] فرد مما دلت عليه تلك النكرة مفرداً كان أو تثنية او جمعاً ، وتكون لاستغراق الجزئيات ، بمعنى أنّ الحكم ثابت لكل جزئيّ من جزئيات النكرة .

وتارة يلزم من ذلك ثبوته للمجموع ، وتارة لا يلزم . فالأول $^{(1)}$  كقولنا : كل مشرك يقتل . والثاني كقولنا : كل رجل يشبعه رغيف . وكلا الامرين ليس من لفظ « كل » ولا يحتمل مجموع ذلك لفظ « كل  $^{(1)}$ .

وإذا أضيفت الى معرفة فان كان<sup>(٢٦)</sup> مفرداً كانت لاستغراق اجزائه ، ويلزم منه المجموع ، ولذلك يصدق قولنا : ( كلَّ رمّان مأكول ) ولا يصدق ( كل الرمان مأكول ) لدخول قشره وبعبارة اخرى<sup>(٢٤)</sup> يصدق ( كل رجل مضروب ) إذا ضربت كل واحدٍ ضرباً ما ، ولا يصدق ( كل الرجل مضروب ) إلا إذا ضربت جميع أجزائه .

لكن هل نقول هنا إنها على بابها ويكون كأنه قال: ( كل جزء من الرجل ) فليس المجموع مدلول « كل » او نقول: إنها هنا استعملت في المجموع؟

<sup>(</sup> 70 ) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الاندلسي ( 70 80 هـ ) . له ( الروض الانف في شرح السيرة النبوية ) و ( نتائج الفكر ) في النحو ، وغيرهما . ينظر : بغية الوعاة 1 / 1 . ( 77 ) ك : والمعنى .

<sup>(</sup> ٣٧ ) نتائج الفكر، للسهيلي. الورقة ٦٦ و ( مخطوط ) .

<sup>(</sup> ٣٨ ) في المخطوطات: كل. تحريف.

<sup>(</sup> ٣٩ ) نتائج الفكر ( الورقة ٦٠ و ) والشاهد لجرير في ديوانه ٢ / ٧٧٨ برواية : يوم صدق . ( ٤٠ ) تتمة البيت : وإن لم ناتها إلا لماما .

<sup>(</sup> ٤١ ) ك : و الاول . تحريف . واللفظ محذوف من م .

<sup>(</sup> ٤٢ ) سقط من ك: ولا يحتمل مجموع نلك لفظ كل.

<sup>(</sup> ٤٣ ) ك : كانت . تحريف .

<sup>(</sup> ٤٤ ) بعدها في ك: برحل. تحريف.

فيه نظر. والأقرب الأول حتى يكون معناها واحداً، وتكون إضافتها الى ما بعدها بمعنى « مِن ». ومتى جعلناها للمجموع لزم الاشتراك وأشكلت الاضافة، فأنها تبقى من باب إضافة الشيء الى نفسه.

وإن كانت المعرفة المضاف اليها جمعاً احتمل أن يراد المجموع ، كما في قوله : ( كلكم بينكم درهم ) وأن يراد كلُّ فرد ، كما في قوله (منا : ( كلكم راع ) ، ولذلك فصّله بعد ذلك فقال : ( السلطان(٢١) راع .... والرجل راع .... والمرأة راعية .... ) ، والاحتمال الثاني أكثر ، فيحمل(٢١) عليه عند الامكان ، ولا يعدل الى الاول إلا بقرينة .

على أنّ ( كلكم بينكم درهم ) من تصرف النحاة ، وليس من كلام العرب ، ومن أمثلة بعض الأصوليين : ( كلُّ أعضاء البدن حيوان ) ، والمراد بـ « كل » في الموضعين المجموع . ويحتاج ذلك الى سماع من العرب ، ولكنّ كلام النحويين منطبق عليه . وذكروا ايضاً « كلا » معها ( ١٠٠٠ ) .

قال (14) ابن السراج في ( الاصول ): ( تقول: إنّ خيرَهم كلّهم زيد، وإنّ لي قبلكم كلّكم خمسين درهماً ، وإنّ خيرهما كليهما (٥٠) أخوك . لا تكون « كليهما » من نعت « خير » لأن « خيراً » واحد . وتقول (١٥) : جاءني خيرُهما كليهما راكباً ، وإنّ خيرُهما كليهما (٢٥) نفسه (يد، فيكون « نفسه » من نعت « خير » ) انتهى ...

فغي هذه المواضع $(^{7})$  كلها المراد ب $(^{8})$  و  $(^{3})$  الجمع لا كل فرد . واعلم أنك إذا أثبت حكماً لجزء أو جزئي ثم أخذت جملة من تلك الأجزاء او الجزئيات لا يلزم أن يثبت لها ذلك الحكم ، بل قد يثبت وقد لا يثبت بحسب ما يدل

<sup>(</sup> ٤٥ ) سقط من ك: كما في قوله.

<sup>(</sup> ٤٦ ) في صحيح البخاري ٧ / ٤١ : الامير .

<sup>(</sup> ٤٧ ) م : فيحتمل . تحريف .

<sup>(</sup> ٤٨ ) وذكروا ايضاً كلا معها : ليس في م د . وفي ك : « كل » بدلًا من « كلا » والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup> ٤٩ ) م د : وقال .

<sup>(</sup> ٥٠ ) ك: خيركما كليكما.

<sup>(</sup> ٥١ ) في المخطوطات: تقول ، من غير واو . وزدت الواو من « الاصول » لابن السراج ٢ / ٣٣ .

<sup>(</sup> ٥٢ ) سقط من ك: راكباً وان خيرهما كليهما.

<sup>(</sup> ٥٣ ) المواضع: ساقط من م د .

<sup>(</sup> ٤٥ ) كذا في المخطوطات، والتمثيل المتقدم هو ب «كلا » لا «كلتا ».

عليه الدليل.

وإذا دخلت « كل » على ما فيه الالف واللام وأُريد الحكم على كل فرد فهُل نقول إنّ الألف واللام هنا تفيد العموم و « كل » تأكيد لها ، أو إنها(٥٠) هنا لبيان الحقيقة حتى تكون « كل »(٢٠) تأسيساً(٧٠) ؟

يحتمل أن يقال بهذا وبهذا . وقد يقال إنّ(^^) الالف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه ، و « كل » تفيد العموم في أجزاء كل المراتب . فاذا قلت : ( كل الرجال ) أفادت الالف واللام استغراق كلّ مرتبة من مراتب جمع الرجال ، وأفادت « كل » استغراق الآحاد ، كما قيل في أجزاء العشرة (^^) . فيصير لكل منهما معنى ، وهو أولى من التأكيد . ومن هنا يظهر أنها لا تدخل على المفرد المعرف (^\frac{1}{2}) . وقلّ بالالف واللام إذا أريد بكل منهما العموم . ومن هنا كثر دخولها على الضمير (^\frac{1}{2}) ، وقلّ دخولها على ما فيه ، الالف واللام لقلة الفائدة فيه او التزام التأكيد (^\frac{1}{2}) . والمضمر سالم من ذلك ، لأن مدلوله الجمع ، فاذا دخلت « كل » عليه ، أفادت كلّ فرد منه كما تقدم في العشرة .

وقول من قال: ( إنّ دلالة المضمرات كلية ) ليس على إطلاقه، بل بحسب ما تعود عليه، إن عادت على عام كانت عامة في كل فرد، وإن عادت على جمع كانت كذلك.

وقد نجد في كلام الاصوليين: ( الكلَّ العددي ) و ( الكلَّ المجموعي ). فسمّوا المجموع « كَلًا » وهو يخالف ما ذكرناه عن المبرد وابن السراج. فان كان للاصوليين مستند من اللغة وإلا فذلك اصطلاح منهم في تسميتهم المجموع « كلا ». وسبب المجاز فيه بينن، وهو أنه مجتمع كل الأجزاء.

وزاد ابن الساعاتي الحنفي(٦٢) في كتابه الاصولي فجعل « كلّ رجل » كلّا

<sup>(</sup> ٥٥ ) م د: وانها . تحريف .

<sup>(</sup>٥٦) كل: ساقطة من مك.

<sup>(</sup> ٥٧ ) التأسيس هو إنشاء معنى لم يكن حاصلًا قبل، والتأكيد هو إفادة ما قد حصل.

<sup>(</sup> ۸ ) م د : بان . ( ۹ ) ينظر آخر الورقة ٤ ظ.

<sup>(</sup> ٦٠ ) ك: المعرب. تحريف. ( ٦١ ) ك: المضمر.

<sup>(</sup> ٦٢ ) سقط من ك صفحة تبدأ من بعد . كلمة ( التأكيد ) وهي في السطر الاخير من الورقة ٥ و .

<sup>(</sup> ٦٣ ) أحمد بن علي بن تغلب ( ت ٦٩٤ هـ ) فقيه ، له ( مجمع البحرين وملتقى النيرين ) في الله المقه . ينظر: الأعلام ١ / ١٧٥ .

عددياً ، و « كل الرجال » كلا مجموعياً .

فاما قوله في العددي فصحيح. وأما قوله في المجموعي فمخالف لما قلناه من أنّ «كلا » إذا أضيفت الى معرفة جمع كانت ظاهرة في كل فرد. وقد استدللنا له بالحديث المتقدم (١٠٠). فلعل مراد ابن الساعاتي إذا أريد بها المجموع ، بخلاف «كل رجل » فانه لا يمكن إرادة المجموع بها على ما قررناه ، او يريد اذا أضيف الى معرفة مفردة. ويأتى فيه ما قدمناه.

وقد بقي مما ينظر فيه من هذا القسم قول ميمون بن قيس الأعشى (١٠٠): فكلُّنا مغارم يها في بصاحبه فكلُّنا ومحباع ودانٍ ومحبال ومحتبِ لُ (١٦٠)

فقوله « مغرم » جاء على ما قلناه مفرداً . وقوله : ناءِ ودانٍ .... الى آخره ( $^{(V)}$ ) بدل تفصیل من « مغرم » . وهو یقتضي أن یصح : ( كلّنا قائم وقاعد ) على معنى : منا قائم ومنا قاعد . وفیه نظر .

وقد وردت « كل » مضافة الى اسم الاشارة . وقال عمرو بن معدي كرب : كل » مضافة الى اسم الاشارة . وقال عمرو بن معدي كرب : كل مني فخلق كل مني فخلق (١٨)

واسم الاشارة كالضمير في انه بحسب ما يعود عليه ، فان كان واحداً فلا وجه إلا إفراد ما يعود عليه ، وإن كان جمعاً فمقتضى ما قدمنا جواز الإفراد والجمع . وما قاله ابن مالك يقتضي جوازهما(١٠٠) . وان كان واحداً حيث يراد العموم . وقد تقدم

<sup>(</sup> ٦٤ ) وهو: كلكم راعٍ ....

<sup>(</sup> ٦٥ ) ديوانه ص ٥٧ .

<sup>(</sup> ٦٦ ) حَبَل الصيد : أخذه بالحبالة ، فالصيد محبول . واحتبل الرجلُ الصيد : أخذه بالحبالة ، فالصائد محتبل .

<sup>(</sup> ٦٧ ) في المخطوطات: الخ. اختصار ( الى اخره ).

<sup>(</sup> ٦٨ ) البيت بتمامه في ديوان عمرو ص ١٠٢ :

<sup>(</sup> ٦٩ ) في تسهيل الفوائد ص ٤٠: ( وقد يشار بما للواحد الى الاثنين والى الجمع ) .

#### فصل

وأما قوله (ﷺ): (كلُّ ذلك لم يكن )(١٧) ف « ذلك » إشارة الى المذكور، وهو قول ذي(٢١) اليدين: ( أقصُرتِ الصلاة أم نسيت؟) فالمذكور: القصر والنسيان، وعاد اسم الاشارة المفردُ عليه بتأويلٍ، كتوله تعالى: ﴿ عَوانٌ بين ذلك ﴾(٢٣).

ثم إنه يفيد نفي كلِّ واحد ، لأنَّ دلالة العموم إذا أُضيفت « كل » الى مفردٍ نكرةٍ أو معرفةٍ نصُّ في كل واحد لما سبق . وها هنا التقدير : كلُّ المذكور لم يكن ، وهو مفرد ، فلذلك لا يحتمل نفي المجموع فقط . ولو كان موضعه (٢٠) جمع معرّف لاحتمل نفي كلِّ واحد ، ونفي (٥٠) المجموع ، وإن كان الأظهر نفي كلِّ واحد لما سبق .

ونظير ذلك فيما يفيد نفيَ كلِّ واحد نصا قول الشاعر أبي النجم (٢٦): \_\_\_\_\_ د أُمُّ الخيــــار تــــدعي

عليً ذنباً كأبه لم أصناع

وإن كان حذفُ الضمير من « أصنع » ضرورةً عند سيبويه (٧٧) . وغيره قال : انه ليس بضرورة ، كقراءة ابن عامر : ﴿ وَكُلُّ وَعَدَ الله ﴾ (٧٨) . وذلك مقرر في علم

<sup>(</sup> ٧٠ ) ينظر الورقة ٤ و.

<sup>(</sup> ٧١ ) الحديث اورده البلاغيون بهذا اللفظ، مثل الجرجاني في دلاثل الاعجاز ص ٢٧٨، والقزويني في الايضاح ١ / ٦٦. والذي في صحيح البخاري ١ / ١٣٠ ( لم أنسَ ولم تُقصَر ). وينظر ايضاً صحيح البخاري ١ / ١٨٣.

<sup>(</sup> ۷۲ ) م ك : نو .

<sup>(</sup> ٧٣ ) سُورة البقرة ٢ / ٦٨. وتقدم الاستشهاد بالآية في القسم الاول.

<sup>(</sup> ٧٤ ) م ك : موضوعه . تحريف . والتقدير : في موضعه .

<sup>(</sup> ٧٥ ) م ك: نفي . من غير واو . تحريف .

<sup>(</sup>  $\mbox{V7}$  ) أبي النجم: ليس في م ك والرجز من شواهد النحو والبلاغة ، وهو مروي برفع « كل » وينصبها . ينظر: كتاب سيبويه  $\mbox{1 / 00}$  ، ودلائل الاعجاز ص  $\mbox{7V}$  ، والايضاح  $\mbox{1 / 00}$  ، ومغني اللبيب  $\mbox{1 / 00}$  و  $\mbox{7V}$  و  $\mbox{7V}$  .

<sup>(</sup> ۷۷ ) الكتاب ۱ / ه۸.

<sup>(</sup>  $V\Lambda$  ) الآية وردت في سورة النساء 2 / 90 والحديد V0 / 91 . وقرأها السبعة في النساء V0 وكلًا V1 » بالنصب . وقرأها ابن عامر في الحديد V1 وكلًا V2 برفع اللام . والباقون من السبعة بنصبها . ينظر: التيسير في القراءات السبع ص V4 و V4 .

النحو .

والمقصود هنا أنَّ مدلولَ الحديث والبيِّت نفئ كُلِّ الأفراد ، ويعبر عن هذا بعموم السلب . اي : السلب عام لكل الأفراد ، وسببه ما قلناه : إنه خْكم بالسلب على كل

وقد قيل (٧١): ( إن سببه في الحديث أنّ السؤال بـ « أم »(٨٠) عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما على الإبهام عند السائل(٨١) فجوابه إما(٨١) بالتعيين(^٨٢) أو بنفي كلّ منهما . وبأنّ ذا اليدين قال : كان بعض ذلك(٨٤) والموجبة الجِزئية نقيض السالبة الكلية. وفي البيت(٥٠) أنّ الشاعر فصيح، فعدوله(٢٨) [ ٥ ظ ] عن النصب في « كلّ » الى الرفع مع عدم الضرورة ليس<sup>(٨٧)</sup> الا لذلك ) .

وما ذكره هذا القائل في الحديث والبيت يقتضي أنّ العموم مستفاد من القرينة لا من اللفظ، وهو خلاف ما تقرر من مدلول « كل ».

وقيل: لأنه لولم يكن قولنا ( كل إنسان لم يقم ) لعموم السلب لكانت « كل »(٨٨) تأكيداً لاستفادة السلب عن البعض قبل دخولها من قولنا ( إنسان لم يقم ) . والتأسيس اولى من التأكيد .

وهذا على تسليم هذا التركيب ليس نظير الحديث ولا البيت(٨١) إذ هو نكرة ، والحديث معناه ما ذكره وهو عام ، ودخول « كل » هنا كدخولها على سائر المعارف ، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وقولنا: ( كل إنسان لم يقم ) عام ايضاً (١٠٠) بالطريق المتقدم في النكرة.

<sup>(</sup> ٧٩ ) القول الاتي للخطيب القزويني في الايضاح ص ٦٧ ـ ٦٨ مع قليل من التصرف. ( ٨٠ ) بام: زيادة من الايضاح ص ٦٧ ليست في المخطوطات.

<sup>(</sup> ٨١ ) في الايضاح: بعد ثبوت احدهما عند المتكلم على الابهام.

<sup>(</sup> ٨٢ ) اما : زيادة من الايضاح .

<sup>(</sup> ۸۲ ) من «بعد » الى «بالتعيين » ساقط من د.

<sup>(</sup> ٨٤ ) في الايضاح: بعض ذلك قد كان.

<sup>(</sup> ٨٥ ) نهاية النقص من نسخة ك.

<sup>(</sup> ٨٦ ) ك: بعد و له . تحريف .

<sup>(</sup> ۸۷ ) م ك : فليس . تحريف .

<sup>. (</sup> ۸۸ ) ك : لكل . تحريف .

<sup>(</sup> ۸۹ ) ك: نظير البيت ولا الحديث.

<sup>(</sup> ۹۰ ) ايضاً: ليس في مد.

والطريق (١١) الذي سلكه هذا القائل يقتضي أنّ التأكيد محتمل أوأنه إنما قال بذلك لرجحان التأسيس عليه ، وليس كذلك ، ولا معنى للتأكيد هنا . ولو قيل بعدم العموم هنا لكان معناه ان مجموع الرجال لم يقم إن تخيّل متخيّل أن « كلًا » يفيد المجموع . وعدم قيام المجموع اعم من قيام بعضهم . وعدم قيام أحد منهم .

وقول هذا القائل ( انسان (۱۲) لم يقم ) إنما يقتضي سلب القيام عن بعض ، وإن لزم منه (۱۲) عدم قيام المجموع . فالمعنيان متغايران ، وإن لزم أحدهما الاخر . والتأكيد ان يتفق المعنيان .

وأما من منع التآكيد بسبب أن الاسناد في إحدى القضيتين الى « إنسان » وفي الاخرى الى « كل » فليس بجيد ، لأنه إنما يعني بالتآكيد هنا عدم إفادة فائدة جديدة . وهو حاصل .

وأما إذا تقدم النفي (١٤) على « كلّ » كقول الشاعر: وليس كــــلً النــــوى تلقي المســاكين (١٥)

وقول ابن الطُّثرية(١٦٠):

فمـــا كـــلَّ يـــوم لي بــــارضــك حـــاجـــة ولاكــــــلُّ يــــــوم لي إليــــــكِ رســـــول

وقول أبي الطيب المتنبي(١٧٠):

<sup>(</sup> ٩١ ) ك: الطريق. من غير واو.

<sup>(</sup> ۹۲ ) د : بانسان . تحریف .

<sup>(</sup> ۹۳ ) د: لزم الحد منه . تحريف .

<sup>(</sup> ٩٤ ) ك: الشيء. تحريف.

<sup>(</sup> ٩٥ ) صدره: فأصبحوا والنوّى عالى معرّ سِهم . البيت لحُميد الارتط يصف أضيافاً جياعاً نزلوا به . المعرّس: المنزل الذي ينزله المسافر آخر الليل . يقول: أكلوا كثيراً من التمر وألقوا كثيراً من النوى ، ولكنهم لجوعتهم لم يلقوا إلا بعضه . ويروى البيت بنصب «كل » وبرفعه . ينظر: الكتاب الراح ٣٦ و ٧٣ . شرح ابن عقيل على الالفية ١ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup> 97 ) ك ابن الطبرية . e : ابي الطبرية . تحريف . ينظر : e : ابن الطبرية . e : ابن الطبرية . e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e : e :

<sup>(</sup> ۹۷ ) ديوانه ( بشرح البرقوقي ) ٣/ ٣٦٦، ودلائل الاعجاز ص ١٨٧. ومغني اللبيب ١ / ٢٠٠.

ما كال ما يتمنى المارء يادركا المالية السفن السفن السفن السفن السابيات المالية السفن المالية الما

وقول الاخر:

مساكسل رأي الفتى يسدعسو الى السرشسد

(11)

وقولنا : ( ما جاء كلُّ (۱٬۰۰۰) القوم ) و ( ما جاء القوم كلُّهم ) و ( لم آخذ كلُّ الدراهم ) و ( ليس كلُّ بيع حلالًا ) فانَّه لا يفيد العموم (۱٬۰۰۱) ، وهو المسمِّى بسلب العموم . واختلف في سببه (۲٬۰۰۰) ، فقيل : سببه أنّ النفي متوجِّه الى الشمول دون أصل الفعل ، وفيما سبق متوجه (۲٬۰۰۰) الى أصل الفعل (۲٬۰۰۰) . وهذا غير صحيح . وقيل : سببه أنّ قولنا ( لم يقم إنسان ) نفي للقيام (۲٬۰۰۰) عن جملة الأفراد ، أعني كلّ واحد منها ، لأنّ النكرة في سياق النفي للعموم ، فاذا قلت : ( لم يقم كلّ إنسان ) وأردت هذا المعنى ايضاً كان دخول « كل » تأكيداً ، والتأسيس أولى من التأكيد .

وقد يجاب عنه $^{(1)}$  بأن المحكوم بعدم قيامه في ( لم يقم إنسان ) مطلق الانسان $^{(1)}$  . ويلزم منه انتفاءُ قيام كل فرد ، وهو معنى قولنا ( النكرة في سياق $^{(1)}$  النفي للعموم ) . والمحكوم بعدم $^{(1)}$  قيامه في ( لم يقم كل إنسان ) إذا كان كلّ فرد

<sup>(</sup> ۹۸ ) الشطر الثاني ساقط من ك.

<sup>(</sup> ٩٩ ) تمامه ( اذا بدا لك رأي مشكل فقفِ ) والبيت لأبي العثاهية . ديوانه ص ٢٧٦ ، ودلائل الاعجاز ص ١٨٧ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٢٠ .

<sup>(</sup> ۱۰۰ ) كل: ساقط من د.

<sup>(</sup> ١٠١ ) جواب ( وأما إذا تقدم ... ) في أول الفقرة .

<sup>(</sup> ۱۰۲ ) د: سلبه . تحریف .

<sup>(</sup> ۱۰۳ ) من ( الى ) الى ( متوجه ) ساقط من د .

<sup>( (</sup> ۱۰٤ ) الايضاح ، للقزويني ص ٦٦ .

<sup>(</sup> ١٠٥ ) ك: القيام.

<sup>(</sup> ١٠٦ ) عنه: ساقط من م د .

<sup>(</sup> ۱۰۷ ) د: بالانسان. تحریف.

<sup>(</sup> ۱۰۸ ) سياق: زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ۱۰۹ ) د : يعد .

غيرُ المطلق . فتغايرا ، ولم يفد أحدهما بالوضع معنى الآخر ، وإن استلزمه ، فلا يكون تأكيداً كما مرَّ في التقديم .

وأيضاً فانه منتقض (الله بقولنا: ( ما إنسان إلا قائم ) فانه عام في كلً إنسان. ثم نقول: ( ما كل إنسان إلا قائم ) فيبقى هذا العموم [  $\Gamma$  و ] بحاله كما استقروه في ( فصل انتقاض النفى بـ « إلا » ).

والسالبة (۱۱۷ المحصلة نقيض (۱۱۸ الموجبة المحصلة ، وأعم من الموجبة المعدولة ، ومدلول السالبة المحصلة نقيض مدلول الموجبة المحصلة .

إذا عرف هذا رجعنا (۱۱۱ الى غرضنا فقلنا: (لم يقم كل إنسان) سالبة محصلة معناها نقيض لمعنى (۱۲۰ الموجبة المحصلة ، وهي (قام كل إنسان).

<sup>(</sup>۱۱۰) د: ينتقض.

<sup>(</sup> ۱۱۱ ) م د: ( واذا ) بدلًا من ( واقول فيها اذا ) تحريف.

<sup>(</sup> ١١٢ ) ك: ان أ وضرب عليها الناسخ في (م) وكتب في الحاشية (كان صح).

<sup>(</sup> ۱۱۳ ) م د: لكن ، من غير واو.

<sup>(</sup> ۱۱٤ ) ك : و . من غير همزة .

<sup>(</sup> ۱۱۵ ) م د: موضوعها . تحریف .

<sup>🤍</sup> ۱۱٦ ) د : ولذلك تصدق .

<sup>(</sup> ۱۱۷ ) د: فالسالبة.

<sup>(</sup> ١١٨ ) ك تقتضي . وكذا في المواضع الاتية التي سيتكرر فيها لفظ ( نقيض ) .

<sup>(</sup> ۱۱۹ ) د: جئنا .

<sup>(</sup> ۱۲۰ ) د: بمعنی.

وقولنا: ( قام كل إنسان ) معناه الحكم على كل فرد بالقيام ، فيكون المحكوم به في المحصّلة نقيض قيام كل فرد ، ونقيض الكليّ (١٢٢) جزئي ، فيكون مدلوله سلب القيام عن بعضهم ، لأنه النقيض . ولهذا يقول المنطقيون : ( ليس كل إنسان بقائم ) سالبة جزئية ، فوافقوا العرب في هذا ، والمأخذ مختلف لما سنشير (١٢٢) إليه قريباً .

وقولنا : ( كل إنسان لم يقم ) موجبة معدولة معناها الحكم بعدم القيام على إنسان . وقد تقرر أن مدلول ( كل إنسان ) كل فرد ، فيكون معناها الحكم بعدم القيام على كل فرد ، ولا يعارض ( $^{17}$ ) هذا قول المنطقيين ( كلَّ إنسان ليس بقائم ، سالبة جزئية ) ؛ لأن المنطقيين إنما قالوا ذلك لاعتقادهم من « كلّ » المجموع ، ونحن قد بينا أنّ مدلولها عند العرب الأفراد ، فالحكم بالنفي على كل الأفراد ، فهذا هو السرُّ في الفرق بين ( كل ذلك لم يكن ) ( $^{07}$ ) و ( لم يكن كل ذلك ) ، واستقام معه كلام اللغويين والنحويين ، وكلام المنطقيين ، وظهر أنّ العرب أدركت بعقولها السليمة وطباعها الصحيحة ما تعب فيه اليونان دهرهم ، بل زادوا عليهم في تحرير دلالة « كل » ، والحمد لله الذي وفقنا لفهم ذلك .

ولا يتوهم أنّ « كلا » إذا تأخرت عن النفي كان معناها المجموع ، وأنه تغيّر معناها ، بل معناها على حاله من الدلالة على كل فرد دون المجموع ، ولكن الكلية ، وإن دلّت على كل فرد ، إنما تناقضها الجزئية .

وليعلم ايضاً أنك إذا قلت: (انتفى كلَّ رجل) أو (كلَّ رجل منتفِ) أو (نفيت كلَّ رجل) فعموم النفي حاصل، والنفي لكل واحد، لأنه متوجَّه على معنى «كل» وهو كل واحد (٢٢١) لا على الاستغراق، والاستغراق [الذي أفادته «كل» هو شمول المحكوم لما أضيفت «كل» إليه.

فاذا قلت : ( كل رجل قائم ) فالقيام مستغرق لكل واحد من الرجال ، فالمحكوم به مستغرق ، بفتح الراء ، والمحكوم به

<sup>(</sup> ۱۲۱ ) في: ليس في مد.

<sup>(</sup> ۱۲۲ ) ك: الكل. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۲۳ ) ك: نشير. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۲٤ ) م: يعارضه ك د: تعارض. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup> ١٢٥ ) يشير الى حديث ذي اليدين الذي تقدم نكره .

<sup>(</sup> ۱۲٦ ) ك: أحد، تحريف،

على « كل » مستغرق سواء كان إثباتاً أم نفياً ، كما قلناه في الايجاب المعدول . فمن هنا كان ( كل ذلك لم يكن ) للعموم ؛ لأن معناه نفي كل ذلك . فالنفي [ ٦ ظ] محكوم به على « كل » فيعم جميع مدلولها .

وكذلك ( كلَّه لم أصنع )(١٢٧) لأنه حكم على كل فرد بعدم صنعه . والضمير في « صنعه » للفرد لا لمعنى العموم ، ولا للاستغراق ، والمسند لمدلول « كل » نفي الصنع ، فيكون نفى الصنع لكل فرد لا لبعضه .

وفي قوله: (لم أصنع كله) النفي دخل على الاثبات الذي هو (أصنع كله) و «أصنع » هو المسند، و «كله » وإن كان مفعولًا فهو في المعنى المسند اليه، فقبل دخول النفي دلت على شمول الصنع، فجاء النفي لسلب الشمول والاستغراق ( ١٢٠٠ الذي ( ١٢٠٠ اقتضته «كل » وزوال الاستغراق المحكوم به، وهو «الصنع) المحكوم عليه، وهو «كل ».

فالنفي في الحقيقة للاستغراق ، وكانك قلت : استغراق (١٣٠) كل فرد لم يوجد ، ولو قلت هكذا لم يلزم نفيه عن كل فرد وإن تقدمت « كل » على النفي في هذا المثال .

ولو(١٢١) قلت : ( كلّه لم أصنعُه ) ورفعت « كله » أفاد نفي كل فرد كما لو حذف الضمير . ولو نصب(١٢١) على الاشتغال فكذلك ، لأنك بنيت الكلام على « كل » وحكمت بالنفي عليها ، ولأنّ معنى « لم أصنعه » في معنى « تركته » . وكذلك تقدر : تركت كلّه لم أصنعه . ولو قال كذلك ، أفاد كلّ فرد .

ولو نُصب ولم يأتِ بضمير بل سلِّط « أصنع » على ما قبله فقد وقع في كلام البيانيين (۱۳۲ ) أنه لا يفيد العموم (۱۳۵ ) كقوله : لم (۱۳۵ ) أصنع كلَّه . وهو الذي يتبادر الى الذهن ، لأنه إذا كان « كل » معمولًا لـ « أصنع » فالنفى في قوة التقدم ، فلا فرق بين

<sup>(</sup> ۱۲۷ ) يشير الى بيت الرجز الذي تقدم الاستشهاد به .

<sup>(</sup> ۱۲۸ ) ما بين المعقوفتين ساقط من م د .

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) ك : التي . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۳۰ ) ك : لاستعراق . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۳۱ ) لو: ساقط من ك.

<sup>(</sup> ۱۳۲ ) ك: نصبت.

<sup>(</sup> ۱۲۳ ) د: الشامبين. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۳٤ ) دلائل الاعجاز ص ۲۷۶ و ۲۷۷.

<sup>(</sup> ١٣٥ ) لم: ساقط من د. وهو مصحح في حاشية م.

أن يتقدم في اللفظ أو يتأخر.

لكن في كتاب سيبويه(١٢٦) لما أنشد البيت(١٢٧) قال: ( وهذا ضعيف )(١٢٨) يعني حذف الضمير. قال: ( وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب(١٣٦) لا يكسر الشعر(١٤٠) ولا يُخِلُّ به ترك إضمار الهاء، وكأنه قال: كلَّه غير مصنوع ) انتهى.

وهو يقتضي أنه لا فرق بين الرفع والنصب في أنّ المعنى: كله غير مصنوع، وذلك(١٤١) يقتضي أنّ النصب أيضاً يفيد العموم، وأنه لم يصنع شيئاً منه لما تقرر من دلالة العموم.

وقد تأملت ذلك فوجدت قول سيبويه أصع من قول البيانيين ، وأنّ المعنى حضره وغاب عنهم ، لأنه ابتدأ في اللفظ بـ « كل » ومعناها : كل فرد ، فكان عاملها المتأخر في معنى الخبر عنها ، لأن السامع إذا سمع المفعول يتشوف الى عامله كما يتشوف سامع المبتدأ الى الخبر ، وبه يتم الكلام ، فكان ( كله لم أصنع ) مرفوعاً ومنصوباً سواءاً في المعنى ، وإن اختلفا في الاعراب .

ويبعد كل البعد أن يحمل كلام سيبويه على أن ( كله لم أصنع ) بالرفع والنصب معناه عدم صنع المجموع ، فيكون قد صنع بعضه ، لأن معنى الحديث على خلافه في قوله : ( كل ذلك لم يكن ) .

وفي حفظي من كلام ابن عباس ( كلَّ ذلك لا أقول ) لما قال له أبو سعيد الخدري في حديث الربا: ( سمعته من النبي ﷺ (۱۲۱ أو وجدته في كتاب الله تعالى ؟ ) فقال: ( كلَّ ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني ، ولكنْ (۱۲۲)

<sup>(</sup> ١٣٦ ) اختصر اللفظ في نسخة م بالحرف ( س ) .

<sup>(</sup> ١٣٧ ) يعني قول أبي النجم المتقدم ( .... علي ذنبا كله لم أصنع ) .

<sup>(</sup> ١٣٨ ) في الكتاب ١ / ٨٥؛ فهذا ضعيف. ( ١٣٩ ) ك. البيت. تحريف.

<sup>(</sup> ١٤٠ ) في الكتاب ١ / ٨٥٠ لا يكسر البيت ( ١٤١ ) ك: فذلك. تحريف.

<sup>(</sup> ١٤٢ ) زيد بعدها في ك توهما ( وانتم أعلم برسول الله ﷺ ).

<sup>(</sup> ١٤٣ ) م د: ولكني. والوارد في رواية البخاري لفظ « ولكن » ولفظ « ولكنني ».

<sup>(</sup> ١٤٤ ) في صحيح البخاري ٣ / ٩٧ - ٩٨ أن أبا صالح الزيات ( سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فأن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله ؟ قال: كلُّ ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني. ولكن أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا رباً إلا في النسيئة ).

﴿ أَخْبَرْنِي أَسَامَةً ..... ) وذكر الحديث رواه البخاري(١٤٤) ومسلم(١٤٤) . ومعناه : لا أقول هذا ولا هذا.

فان كان « كلُّ » بالنصب كما أحفظه فهو نص في ردِّ ما قاله البيانيون من عدم إفادة العموم عند تقدمها منصوبة ، ويبعد عند(١٤٦) سيبويه أن تكون مرفوعة ؛ لأنه لا يجيز(١١٢) ذلك إلا على ضعف ، لكن مقتضى مذهبه أيضاً أنّ معمول الفعل المنفي ب « لا » لا يتقدم عليها (١٤٨).

والأصح جواز تقدمه إذا لم يكن في جواه قسم.

فان ثبتت (۱۲۱) الرواية بالنصب فيدل [ ٧ و ] على أنّ المعتبر تقدم « كل » في اللفظ سواء كانت مبتدأة كما في قوله ( كلّ ذلك لم يكن ) أم مفعولة كما هنا ، والمعنى فيه ما ('°')أشرنا اليه ، ولأن المأخذ المتقدم من بناء ذلك على ما تقرر في المنطق من القضايا، وهو أمر يرجع الى المعنى لا الى صناعة الاعراب.

واعلم أنك أبدأ تحكم في الموجبة المحصلة والمعدولة بالمحمول على كل أفراد الموضوع عدماً كان المحمول أم ثبوتاً .. ومن هنا إذا تأخر النفي عن « كل » حكم به على كل أفرادها ، وحصل عموم السلب من ضرورة استغراق المحمول ، وهو السلب لكل أفراد الموضوع . فانًا بيِّنا أن معنى استغراق « كل » راجع الى المحمول ، أي هو مستغرق الأفرادها(١٥١) شامل لها .

وفي السالبة المحصلة الحكم بسلب المحمول الذي كان ثابتاً للموضوع قبل

في ٣ / ١٢١٧ بلفظ ( ... فقلت : أرأيت هذا الذي تقول ، أشيء سمعتَّه من رسول الله ﷺ أو وجدته في كتاب الله عزَّ وجلِّ ؟ فقال : لم أسمعه من رسول الله ﷺ ولم أجده في كتاب الله . ولكن حذثني أسامة بن زيد .... ) والثانية في ٣ / ١٢١٨ بلفظ ( فقال له : أرأيت قولك في الصرف أشيئاً سمعته من رسول الله ﷺ أم شيئاً وجدته في كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كُلَّا لا أقول . أمّا رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به . وأما كتاب الله فلا أعلمه ، ولكن حدثني أسامة بن زيد .... ) ولعل السبكي يرى أنَّ ضبط ( كَلًّا ) في الرواية الثانية هو بضم الكاف وتشديد اللام منونة .

<sup>(</sup> ١٤٦ ) عند: ساقط من ك.

<sup>(</sup> ١٤٧ ) ك: لا يختر . تصحيف .

<sup>(</sup> ١٤٨ ) لم أقف على هذا الرأي في كتاب سبيويه .

<sup>(</sup> ۱٤٩ ) د : يكتب ﴿ تحريف . ( ۱۵۰ ) د: بما . تحریف .

<sup>(</sup> ۱۵۱ ) م: لافراد . تحريف .

دخول السلب، والمحمول كان مستغرقاً، فينتغي بوصف الاستغراق، وهو بوصف الاستغراق أخصّ (۱۰۲) منه مطلقاً، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فلذلك اذا تقدم النفي «كل» لم يقتض عموم السلب، بل سلب العموم، لأن أصل الكلام: (كله صنعته) فالصنع مستغرق شامل لكل فرد، محمول على «كل» ومدلول «كل» محكوم عليه بالصنع الميستغرق. فاذا قلت: ما كلًه صنعته، أو: صنعت، كان حكماً بسلب الصنع المستغرق لا بأصل الصنع لما تقرر. والمعتبر في الموضوع والمحمول بالمعنى لا(۱۰۵) بما تقتضيه صناعة الاعراب. والمسلوب أبداً هو المحمول، وليس السلب محمولًا إلا في المعدولة، و (كل ذلك لم يكن) معدولة.

وينشأ من هذا أنك إذا قلت: ( صُنعُ كلِّ فردٍ منتفٍ ) أو ( لم يكن ) وما أشبه ذلك من الصنع لم يدلّ على نفي كل صنع بل على نفي الصُنع المستغرق؛ لأنه المحمول على «كل» قبل دخول السلب، فافهم ذلك فانه لا يخفى.

ويظن أنه لأجل تقدم « كل » على النفي يحصل عموم السلب ، وذلك إنما يكون إذا كان (١٠٠١) مدلولها محكوماً عليه بالنفي (١٠٥٠) ، والحكم بالنفي على محمولها لا على موضوعها .

نعم ، الصيغة (١٠٠١) المذكورة محتملة لأن يرادَ بها أنّ (١٠٠٠) كلَّ صنع لكل فرد منتفٍ ، ولكنها ليست نصاً فيه ، ولا ظاهرة ، فلذلك قلنا : إنها لا تدل (١٠٨٠) وإن كانت محتملة .

وقد نقل البيانيون عنْ عبد القاهر الجرجاني(١٥٠١) أنه قال(١٦٠٠) : ( إن كانت

<sup>(</sup> ۱۵۲ ) ك: احصى . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۵۳ ) د: بالمعنى لان لا. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۵٤ ) اذا كان: ساقط من مد.

<sup>(</sup> ١٥٥ ) م: عليه والنفي . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۵٦ ) د؛ الصنعة . تصحيف .

<sup>(</sup> ۱۵۷ ) ان: ساقط من م.

<sup>(</sup>۱۵۸) ك : لا بدل ٨

<sup>(</sup> ١٥٩ ) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ( ت ٤٧١ هـ ) . له ( أسرار البلاغة )

و ( دلائل الاعجاز ) ، وغيرهما . ينظر : إنباه الرواة ٢ / ١٨٨ .

<sup>(</sup> ١٦٠ ) نقل هذا القول عن الجرجاني الخطيب القزويني في ( التلخيص ) ص ٨٦ - ٨٩، وما ذكره هو مفزى كلام الجرجاني في ( دلائل الاعجاز ) ص ١٨٨ لا لفظه . وينظر: الايضاح، للقزويني ١ / ٦٦ .

« كل » داخلة في حيز النفي بأن أُخرتُ عن أداته ، نحو: ما كلُّ ما يتمنّى المرء يدركه .......(۱۲۱) . أو جُعلتُ معمولة للفعل المنفي ، نحو: ما جاء القوم كلَّهم ، أو أو جُعلتُ معمولة للفعل المنفي ، نحو: ما جاء القوم و ](۱۲۲) لم آخذ كلّ الدراهم ، أو: كلّ الدراهم لم آخذ ، توجه النفي الى الشمول خاصة ، وأفاد الثبوت لبعض . والا عَمَّ ، كقوله : كلّ ذلك لم يكن ، و : كله لم أصنع(۱۲۲) .

فأما صدر كلامه فجيَّد يمكن حمله على ما قلناه . وأما التمثيل(١٦٠) بقوله ( كلُّ الدراهم لم آخذ ) فمخالف لما قلنا ولما قاله سيبويه . والصواب حنف هذا المثال ، وجعله في القسم الثاني ، لما سبق .

### فرع

النهي والنفي (١٦٠) من وادٍ واحد . ومقتضى ذلك أن يطرد حكم النفي في النهي ، فاذا قلت : لا تضرب كلّ رجلٍ ، أو : كلّ الرجال ، يكون النهي عن المجموع لا عن كل واحد ، ويتعدى هذا الى سائر صيغ العموم ، كقولك(٢١٠) : ( لا تضرب الرجال ) إلا أن يكون هناك قرينة تقتضى ثبوت النهى لكل فرد .

والاصوليون قالوا : دلالة العموم كلية . ولذلك استدل بها في النفي والنهي . وما ذكرناه يرد عليهم .

ومثل قوله تعالى (١٦٠٠): ﴿ لا تقتلوا النفس ﴾ (١٦٠٠). و ﴿ ولا تقتلوا أولادكم ) (١٦٠٠) وشبهه (١٦٠٠) إثبات [V ﴿ الحكم لكل فرد بقرينة أو يجعل الالف

<sup>(</sup> ١٦١ ) البيت للمتنبى، وتقدم الاستشهاد به.

<sup>(</sup> ١٦٢ ) زيادة من التلخيص ص ٨٨ يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ١٦٣ ) عبارة التلخيص : ( .... وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض ، أو تعلقه به ، وإلا عمّ كقول النبي ﷺ لما قال له نو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ كل ذلك لم يكن . وعليه قوله : قد أصبحت ام الخيار تدعى عليّ ذنبا كله لم أصنع ) .

<sup>(</sup> ١٦٤ ) ك: التمثل. تحريف. ( ١٦٥ ) م د: النفي والنهي.

<sup>(</sup> ١٦٦ ) كقولك: ساقط من ك. ( ١٦٧ ) تعالى: زيادة ليست في المخطوطات.

<sup>(</sup> ١٦٨ ) الانعام ٦ / ١٥١ ( .... ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ) . والشاهد في الاسراء ١٧ / ٣٣ .

<sup>(</sup> ١٦٩ ) الانعام ٦/ ١٥١، الاسراء ١٧ / ٣١. ( ١٧٠ ) م: وشهد. تحريف.

واللام والاضافة للجنس لا للعموم للقرينة .

وقد بقي من أمثلة إضافة «كل» الى معرفة إضافتها الى المعرف(١٧١)

بالاضافة ، وإن كان تقدم منه قول حُريث : (لكل(١٧٢) بني عمرو بن عوف ....) . وهذا ولكنّ مقصودنا هنا قوله ﷺ (كلُّ أمتي معافىً إلا المجاهرون)(١٧٢). وهذا على ما تقدم من الاخبار عن «كل» المضافة الى معرفة بالمفرد. فلذلك قال : (معافىً) . وأمّا قوله (إلا المجاهرون) فلا يخالف ذلك ، لأنه يصح استثناء الجمع من المفرد العام ، كقوله تعالى : ﴿ إنّ الانسان لفي خسرٍ \* إلا الذين آمنوا ﴾(١٧٤).

<sup>(</sup> ۱۷۱ ) ك: المعرب، تحريف،

<sup>(</sup> ۱۷۲ ) في المخطوطات : كل ، من غير لام . والصواب ما أثبته . وقول حريث تقدم بتمامه في الموقة ٤ ظ.

<sup>(</sup> ۱۷۳ ) الحديث في صحيح ٨ / ٢٤ برواية ( إلا المجاهرين ) . وقال أبن حجر في فتح الباري ١٣ / ١٧ : ( وفي رواية النسفي : إلا المجاهرون ، بالرفع ) . وقد وجه ابن مالك النحوي رواية الرفع في شواهد التوضيح والتصحيح ص ٩٤ .

<sup>(</sup> ۱۷٤ ) العصر ۱۰۳ / ۲ ـ ۳ .٠

# القسم الثالث أن تجرد عن الاضافة لفظاً

( ١ ) النمل ٢٧ / ٨٧ . ومدُّ الهمزة وضم التاء من ﴿ آتُوه ﴾ هي قراءة حفص وحمزة . وقرأ الباقون من السبعة بقصر الهمزة وفتح التاء . ينظر: التيسير في القراءات السبع ص ١٦٩ .

- ( ۲ ) الانبياء ۲۱ / ۳۳ .
- ( ٣ ) سورة البقرة ٢ / ١١٦ .
  - (٤) الأنفال ٨/٤٥.
  - ( ٥ ) العنكبوت ٢٩ / ٤٠ .
- (٦) الاسراء ١٧ / ٨٤٠٠ -
  - (۷) سورة ص ۳۸/ ۱۹.
  - ( ٨ ) سورة البقرة ٢ / ٢٨٥.
- ر ٩ ) سورة ق ٥٠ / ١٤ . والآيات الثلاث الاخيرة ثبتت في ك قبل لفظ ( وفي صفة الكفار ) .
- ( ١٠ ) تمامه: (بنعمة الله نقليكم وتقلونا ). ينظر: ديوان الحماسة ( بشرح التبريزي )
- ١ / ٧٥ . ( ١١ ) تمامه : ( عُلالةَ ألفِ بعد ألفِ مُصَتَم ) . يعقلونه : يؤدون عقله . أي : ديته . العُلالةَ : الشيء
- ( ١١ ) تمامه : ( عَلالَةَ آلفٍ بعد آلفٍ مُصَتَمَ ) . يعقلونه : يؤدون عقله . اي : ديته . العُلالة : الشيء بعد الشيء . مصتّم : تام . ينظر : ديوان زهير ص ٢٦ .

الى نكرة . وما ذكروه يقتضي أن يقدر : وكلهم آتوه . وكلا<sup>(٢٢)</sup> التقديرين شائع والمراد : الجمع .

وفي قوله (٢١): ﴿ وكلُّ في فلك يسبحون ﴾ (٢٥) يتعين هذا التقدير؛ لأنَّ كلًّا من الشمس والقمر والليل والنهار لا يصحُّ وصفه بالجمع(٢١).

وقد يحمل على المعنى بعد الحمل على اللفظ في الجملة الواحدة ، كقول الشاعر:

### وكالًا سقاناه بكاسيهما العمار(٢٧)

وهو یقتضی أن یقدر «کلیهما »(۲۸). فانه لو قدرت: کلًا منهما سقاناه بکأسیهما (۲۱) لکان بعیداً، ویکون کقولك: کل رجل اُکرمتهم وهو ممتنع.

وقدر الزمخشري<sup>(٢٠)</sup> في قوله تعالى: ﴿ قَلَ كُلُّ يَعِمَلُ عَلَى شَاكَلْتُه ﴾ (٢١) كُلُّ أَحد (٢٠) . وهو يوافق ما قلته .

وقال تعالى: ﴿ ونجيناه ولوطاً الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين \* ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلًا جعلنا صالحين ﴾ (٢٣) وها هنا يتعين أن يكون المعنى: وكلهم، لقوله « صالحين » .

<sup>(</sup> ۲۳ ) م د : وعلی کلا . تحریف .

<sup>(</sup> ۲٤ ) م د : وقوله ١٠ بدلًا من : وفي قوله .

<sup>(</sup> ٢٥ ) سورة يس ٣٦ / ٤٠ ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرَ ولا الليلُ سابقُ النهار وكلُّ في فلك يسبحون ﴾ .

<sup>(</sup> ٢٦ ) زيد قبل لفظ « بالجمع » في ك توهماً ما يأتي : وكذلك قوله تعالى : ﴿ ونجيناه ولوطاً الى الارض التي باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلةً وكلُّ جعلنا صالحين ﴾ .

<sup>(</sup> ۲۷ ) لم أقف على القائل ولا على تتمة البيت.

<sup>(</sup> ۲۸ ) ك د : كلهما ، تحريف.

<sup>(</sup> ٣٠ ) محمود بن عمر بن محمد ( ت ٥٣٨ هـ ) . له « المفصل في النحو » و « أساس البلاغة » وغيرهما . ينظر : إنباه الرواة ٣ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup> ۲۱ ) الاسراء ۱۷ / ۸۲ .

<sup>(</sup> ٣٢ ) الكشاف، للزمخشري ٢ / ٤٦٤.

<sup>(</sup> ۲۳ ) الانبياء ۲۱ / ۷۱ ـ ۷۲ .

<sup>(</sup> ٣٤ ) من ( وقال تعالى ) الى ( مفرداً ) ساقط من م د .

| : | (11) | الخثعم | وقال |
|---|------|--------|------|
|   |      |        |      |

| - | مـا بنـا | ، يُشْفَ | فلم | ـــداوينـــا | بكـــــلٍ ، |
|---|----------|----------|-----|--------------|-------------|
|   |          |          |     |              |             |

وقال النحاة هنا(١٤٠) ، ابن مالك وغيره : إنّ الافراد على اللفظ والجمع على المعنى .

وهذا يدل على أنهم قدّروا المضاف اليه المحذوف في الموضعين جمعاً (١٠)، فتارة روعي كما إذا صُرِّح به، وتارة روعي لفظ « كل » وتكون حالة الحنف مخالفة لحالة الاثنات.

ولو قال قائل : حيث أفرد يقدر المحذوف مفرداً ، وحيث جمع (١٦) يقدر المحذوف جمعاً . فيقدر في قوله تعالى : ﴿ فكلًّا أَخذنا بذنبه ﴾ (١٠٠) . ﴿ قل كلُّ يعملٍ على شاكلته ﴾ (١٨) . ﴿ كلُّ له أوّاب ﴾ (١١) . كلُّ واحد . ويقدر في ﴿ وكلُّ آتوه داخر ن ﴾ (٢٠) ، كلُّ نوع مما سبق ، وهي : مَن في السماوات ومن في الارض ، مَن صعق ومَن لم يصعَق (٢٦) ، وكلُّ نوع جمع ، لكان (٢٦) موافقاً لما تقدم إذا أضيف لفظاً

- ( ١٢ ) هو ابن الدُّمَيْنَة ، عبد الله بن عبيد الله . والدُّمَينة اسم امه . شاعر اسلامي رقيق النسيب .
- ( ١٣ ) تمامه ن ( على أنَّ قربَ للدار خير من البعد ) . ينظر : ديوان ابن الدمينة ص ٨٢ ، ومغني اللبيب ١ / ١٥٥ . وقوله « بكلِّ » أي بالدنوُ والنأي المذكورين في بيت سابق هو :

وت دعم وا أنّ المحبّ إذا دنــــــا

والشاهد ورد ضمن قصيدة نسبها القالي في ذيل الأمالي ص ١٠٤ الى يزيد بن الطُّثْرية .

- ( ١٤ ) هنا: ساقطة من م.
- ( ١٥٠ ) م: جميعاً . تحريف .
- (١٦) ك: حنف، تحريف.
- ( ۱۷ ) العنكبوت ۲۹ / ٤٠ . وتقدمت الاية قبل قليل .
  - ( ۱۸ ) الاسراء ۱۷ / ۸۶. وتقدمت الاية قبل قليل.
- ( ١٩ ) سورة ص ٣٨ / ١٩ ، وتقدمت الاية قبل قليل .
- ( ٢٠ ) النمل ٢٧ / ٨٧ : ﴿ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وَمن في الارض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين ﴾ .
  - ( ٢١ ) يعني من فزع ومن لم يفزع كما هو مصرح به في الاية .
    - ( ۲۲ ) جواب قوله: ولو قال قائل.

ولا يصح تقديره مفرداً<sup>(٢٤)</sup> .

#### فصل

من لطيف القول في «كل» أنها للاستغراق سواء كانت للتأكيد أم لا . والاستغراق لأجزاء ما دخلت عليه إن كان  $(^{77})$  معرفة ، ولجزئياته [  $\Lambda$  و ] إن كان  $(^{77})$  نكرة . فانك إذا قلت : رأيت زيداً كلّه كانت لاستيعاب أجزائه . وكذلك أخذت العشرة كلها ، وقولهم  $(^{77})$  : رأيتهم كلّهم ، و : كلّهم قائم ، و : كلّ القوم ضارب  $(^{77})$  ، ونحوه من سائر صور  $(^{77})$  دخولها على المعرفة من هذا القبيل ، لأنك لو حذفتها لكان الشمول حاصلًا ، وكانت لاستغراق تلك الأفراد التي استغرقتها المعرفة كما هي لاستغراق أجزاء العشرة وزيد .

واذا قلت: كل رجل قائم وما أشبهه من دخولها على النكرة كانت لاستغراق جزئيات تلك الحقيقة التي المضاف اليه واحد منها.

ومن أحكامها أنه قد يجب مراعاة اللفظ في مثل قول الشاعر: كلسل للسه نيسة فهي بغض صساحبه

لأن مراعاة المعنى هنا مُفسدة . وكذلك قولك : كلانا كفيلُ (الله عنه وقول الشاعر (الله عنه الشاعر) :

(1)

ك\_\_\_\_لاهم\_\_ا خُلَفُ من فقيد صاحب\_\_ه(٢١)

وذلك كله يدور على المعنى .

ومن أحكامها إذا قطعت عن الاضافة أن تكون في صدر الكلام ، كقولك : كلُّ

<sup>(</sup> ٣٥ ) ك: كانت. تحريف.

<sup>(</sup> ٣٦ ) ك: كانت. تحريف.

<sup>(</sup> ۳۷ ) ك : وقولك .

<sup>(</sup> ٣٨ ) ك: صارت . تصحيف .

<sup>(</sup> ٣٩ ) م ك : صوت . تحريف .

<sup>(</sup> ٤٠ ) تقدم الشاهد قبل قليل.

<sup>(</sup> ٤١ ) م: يقتل. تحريف.

<sup>(</sup> ٤٢ ) لم أقف على القائل ولا على تتمة الشاهد.

<sup>(</sup> ٤٣ ) من ( وقول ) الى ( صاحبه ) ساقط من م .

العهد. ومنها « الذي » و « التي » وتثنيتهما وجمعهما. و « مَن » و « ما » ( $^{(7^\circ)}$  الموصولتان. ومنها أسماء الشرط والاستفهام كـ « من » و « ما » الشرطيتين والاستفهاميتين ، و « متى » و « مهما » و « أين » $^{(3^\circ)}$ . ومنها « أيّ » ، وهي من الموصولات ، وتكون شرطاً واستفهاماً . وأطلق الاصوليون هذه الصيغ ، وأن مدلولها : كل فرد .

فأما «كل » فقد علمت أحكامها وأقسامها ، ولا تدخل إلا على ذي جزئيات أو أجزاء . ومدلولها في الموضعين الاحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء .

وأما «جميع » فمثل « كل » إذا أضيفت الى معرفة ، فتكون لاحاطة الأجزاء ، وهي « فعيل » بمعنى « مفعول » ، فيكون معناها : مجموع الأجزاء ، وكل جزء مجموع ، لأنه جمع مع غيره ، فلا فرق بين قولك : ( مجموع العشرة ) و ( كل العشرة ) . والاضافة فيهما بمعنى « مِن » . فان أردت بالمجموع (٥٠٠ الشيءَ المجزأ كالعشرة نفسها ساغ وكان (٢٠٠ نلك معنى آخر ، وهو المتبادر الى الفهم عند الاصوليين والفقهاء .

ومن أصول الحنفية أن كلمة ( $^{(v)}$  « كل » تعم الاسماء على سبيل الانفراد و « جميع » تعمها على سبيل  $^{(\Lambda)}$  الاجتماع . وكانهم أرادوا ما أراده الاصوليون  $^{(\Lambda)}$  . والتحرير ما قلناه . قال الله تعالى : ﴿ وإنْ كلُّ لمّا جميع لدينا محضرون ﴾  $^{(\Lambda)}$ 

فأطلقها على « كل » ، وجمع قوله « محضرون » باعتبار المعنى .

ويطلق « الجميع » بمعنى المجتمع » . قال الشاعر قيس بن نريح(١١) :

<sup>(</sup> ۵۳ ) م د: وما و من .

<sup>(</sup> ٥٤ ) كتبها في م «اين » ثم ضرب عليها بلفظ «اي ». تحريف.

<sup>(</sup> ٥٥ ) ك: اردت المجموع. تحريُّف.

<sup>(</sup> ٥٦ ) ك: وكل. تحريف.

<sup>(</sup> ۵۷ ) ك : كله . تحريف .

<sup>(</sup> ٥٨ ) سقط من م د: الانفراد وجميع تعمها على سبيل.

<sup>(</sup> ٥٩ ) م: الاصوليين. تحريف.

<sup>. (</sup> ٦٠٠ ) سورة يس ٣٦ / ٣٢ .

<sup>(</sup> ۲۱ ) دیوانه ص ۱۱۵ . والبیت من قصیدة نسبت الی آخرین ، منهم : مجنون لیلی ( دیوانه ص ۲۹ ) . ص ۱۹۹ ) وجمیل بثینة ( دیوانه ص ۱۲۰ ) . وطهمان بن عمرو الکلابی ( دیوانه ص ۳۲ ) . وینظا : أمالی القالی ۱/ ۱۳۲ .

يقوم ، و : كلَّا ضريت ، و : بكلِّ<sup>(11)</sup> مررت .

ويقبح (°٬٬) أن نقول: ضربت كلًا ، ومررت بكلٍّ . قاله السهيلي . وعلله بأن العامل اللفظي له صدر الكلام ، فاذا قطعتها عما قبلها لم يكن لها شيء تعتمد عليه قبلها ولا بعدها (۲٬۱) .

وتضمن كلامه أيضاً أنها إذا قطعت عن الاضافة يكون معناها : كل فريق لا كل فرد . ولذلك قال : ﴿ كُلُّ آمن ﴾  $(^{4})^{1}$  . ﴿ كُلُّ يعمل على شاكلته ﴾  $(^{4})^{1}$  ؛ لأنّ المراد : كُلُّ من الفريقين وكذا ﴿ كُلُّ كُذَّبِ الرسلَ فحقَّ وعيد ﴾  $(^{4})^{1}$  . أي : كُلُّ فريق من القرون  $(^{6})^{1}$  الماضية . ولو قال : كلهم ، لكان قد يتوهم أنّ المراد كل فرد من قوم « تبع » الذين هم أقرب مذكور  $(^{6})^{1}$  .

#### فصل

علمت أنَّ موضوع « كل » الاستغراقُ وشمولُ الحكم لكلِّ من أفراد النكرة أو أجزاء المعرفة . وعد الاصوليون معها الفاظاً من أدوات العموم ، منها $(^{70})$ : « جميع » ، ومنها الالف واللام في الجمع والمفرد على خلاف فيه إذا لم يقصد بها

<sup>(</sup> ٤٤ ) ك: وكل . تحريف .

<sup>(</sup> ٤٥ ) م د : ويصح . تحريف .

<sup>(</sup> ٤٦ ) نتائج الفكر، السهيلي، الورقة ٦٠ ظ ( مخطوط ). هذا وما منعه السهيلي قد جاء في القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلّا بسيماهم ﴾ الأعراف \ / ٢٠ . وقال تعالى: ﴿ لكلِّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾ المائدة ٥ / ٤٨ . وينظر أمثلة أخرى في: دراسات الاسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة ٢ / ٣٧٢ و ٣٧٣.

<sup>(</sup> ٤٧ ) سورة البقرة ٢ / ٢٨٥ ﴿ آمن الرسول بما أنزل اليه من ربّه والمؤمنون كلُّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله .... ) .

<sup>(</sup> ٤٨ ) ﴿ وإِذَا أَنعَمنَا عَلَى الانسان أَعرض ونأى بجانبه وإذا مسَّه الشرُّكان يؤوساً \* قَل كَلُّ يَعمل على شاكلته فريكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ﴾ الاسراء ١٧ / ٨٣ ـ ٨٤.

<sup>(</sup> ٤٩ ) ﴿ كَذَّبِتَ قبلهم قوم نوح وأصحاب الرَّسِّ وثمود \* وعاد وفرعون وأصحاب لوط \* وأصحاب الأيكة وقومُ تُبَّع كلُّ كذَّب الرسلَ فحقُّ وعيدٍ ﴾ سورة ق ٥٠ / ١٢ \_ ١٤ .

<sup>(</sup> ٥٠ ) م: الفرق.

<sup>(</sup> ٥١ ) نتائج الفكر، الورقة ٦٠ ظ ( مخطوط ) .

<sup>(</sup> ٥٢ ) ينظر: المحصول في علم الاصول ، للرازي جـ ١ ق ٢ ص ١٦ ٥ وما بعدها . وشرح تنقيح الفصول ، للقرافي ص ١٧٩ .

### [ ٨ ظ] فقدتك من نفس شعاع لأنني نهيتك عن شيءٍ وأنت جميع

| ٦٢)         | ـــوراتهم   |           | ظي عـ       | ـــافد  |                       | لبيد :  | وهال<br>جمي | في |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------|----|
| المجتمع » : | نى « الحي ا | اً في معا | <br>، ايضاً | ٠. وقال | الجيش <sup>(٦٢)</sup> | بالجميع | يعني        |    |

(11)

وقال الجوهري: ( الجميع ضد المتفرق )(١٠٠٠ . انتهى .

فالجميع معناه المجتمع . فإما ان يكون المجموع ، أو الأجزاء المجتمعة . والمجموع لازم لها .

وأما الألف واللام والموصولات كلها فمثل « كل » ظاهراً . وقد تقدم فرق لطيف بينهما(٢٦) .

وأما « مَن » و « ما » الشرطيتان والاستفهاميتان فمثل « كل » ايضاً ، تعم كل فرد وتحيط به .

وأما «أيّ » و «متى » و «مهما » و «أين » فمدلولها : «كل فرد »  $(^{77})$  سبيل الاحاطة ، فهي تخالف «كلا » في هذا المعنى . والدليل على ذلك

<sup>(</sup> ٦٢ ) تمامه ( لا يهمون باد عاق الشلل ) . يقول : لا يهمون بطرد إبلهم ، أي بالهرب إذا فزعوا وأتوا ، ولكنهم يقيمون ثقة منهم بأنفسهم . والشلل والطرد سواء . والإدعاق : الطرد ، والدعقة : الدفعة ، والعورة : موضع المخافة . ينظر : ديوان لبيد ص ١٩٩ .

<sup>(</sup> ٦٣ ) م د: الجنس . تصحيف . وينظر: الصحاح ، للجوهري ٣ / ١٢٠٠ .

<sup>(</sup> ٦٤ ) تمامه : ( منها وغودر نؤيها وثمامها ) . عَريت : خلت . أبكروا : ارتحلوا بكرة : النؤي : جدول يجعل حول الخباء ليتسرب فيه الماء . الثمام : نبت يلقّى على البيوت من الحرِّ ، أو تسدُّ به خللها . ينظر : ديوان لبيد ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٦٥ ) الصحاح ( جمع ٣ / ١٢٠٠ ).

<sup>(</sup> ٦٦ ) ك: بينها .

<sup>(</sup> ٦٧) على: ساقط من د.

أنك تقول: أيّ الرجال عندك أزيد أم عمرو؟ به « أم » لا بالواو. وتقول (١٨٠): أكلُّ الرجال عندك زيد و عمرو وخالد؟ بالواو لا به « أم » . فدلّ على الفرق بين مدلوليهما . ف « كل » تفيد شمول الحكم لكل ما دخلت عليه ، و « أي » لا تقتضيه . ومن هنا جاء التكرار في « كل » و « كلما » ، ولم يجىء في « اي » ونحوها ، حتى لو قال: ( أيّ وقت دخلت الدار فأنت طالق ) فدخلت مرة بعد أخرى تكرر.

ومن أصول الحنفية ، ونحن نوافقهم فيه ، أن « كلما » تعم الأفعال على سبيل الانفراد .

وفي الحقيقة هي عامة للاسماء ، فانها « كل » دخلت على « ما » وهي مع الفعل بتأويل المصدر . فكأنه (١٦) قال : كلُّ دخول .

وهنا بحث (۷۱) ، وهو أنا هل (۷۱) نجعل « ما » مصدرية فقط ، أو ظرفيق (۷۰) مصدرية ؟

ويظهر أثر ذلك إذا دخلت «كلما » على فعل يمكن تعدده في وقت واحد ، قُلَيَّ قدرناها مصدرية فقط تعدد الطلاق لتعدد شرطه ، وإن جعلناها ظرفية لم يتعدد لاتحاد وقته . ولم أز للفقهاء تصريحاً بذلك ، لكنهم قالوا كلُهم : لو قال : (كلما وقع عليكِ طلاقي فأنت طالق ) ثم قال لها : (أنت طالق) وهي مدخول بها وقع الثلاث .

وما قلناه يقتضي ان يقال: إن قلنا: المعلول مع العلة فكذلك. وإن قلنا: متأخر عنها في الزمان لم يقع إلا طلقتان.

ولو قال: كلما كلمتِ رجلًا فأنتِ طالق، وكلمت رجلين بكلمة واحدة تطلق طلقتين على المذهب(٢٠٠). وفيه وجه أنها لا تطلق إلا واحدة.

وأما(٤٢) اذا قال : كلما طلقت(٢٠) امرأة فعبد من عبيدي حرٌّ فطلَّق أربعاً . قال

<sup>(</sup> ٦٨ ) م: ولا تقول. تحريف.

<sup>(</sup> ٦٩ ) ك : وكأنه . \*

<sup>(</sup> ۷۰ ) م: سحب . تصحیف .

<sup>(</sup> ۷۱ ) هل: ساقط من م.

<sup>(</sup> ۷۲ ) م: وظرفية . تحريف .

<sup>(</sup> ٧٣٠ ) وهو مذهب المؤلف ، المذهب الشاقعي .

<sup>( ُ</sup> گُا ) م د : وفيما : تحريف .

ابن الرفعة (٢٧١): لا فرق بين أن يوقعه على الأربع دُفعةً أو على الترتيب. وما (٧٧) ذكروه . من الخلاف في المسألة الثانية يقتضي طرد الخلاف في الجميع . ويتبين أنّ إطلاقهم في الاولى والثالثة (٨٧) على المذهب ، وأن المذهب على تقدير الظرفية ، بل الشرطية المجردة بين الفعل والطلاق على صفة التكرار .

وكذلك قالوا في ( كلما ولدتْ واحدة منكن فصواحبها طوالق ) فولدن في وقت واحد ، طلقن ثلاثاً ثلاثاً .

وينبغي طرد الوجه المتقدم فيها أيضاً . وصناعة النحو تشهد للوجه المذكور ، فان «كلما » منصوب على الظرفية ، والعامل فيه إما الفعل المضاف اليه وإما الجزاء ، على خلاف بين النحاة في ذلك . فاذا قطعنا النظر عن الظرفية أشكل إعرابه ( $^{(Y)}$ ) وارتباط الجزاء به . وليس ك « إن » التي هي حرف . ولعل الفقهاء نظروا الى المعنى لا الى اللفظ ، وحافظوا على  $^{(A)}$  كون الشرط فعلًا من غير تقدير بمصدر ولا ظرف [ ٩ و ] وألحقوا «كلما » ب « إنْ » في الشرطية مع زيادتها عليها بالتكرار .

وقد أطلنا في هذا فلنرجع الى غرضنا في الكلام على « أي » ، ونقول : إنها(^^) إنما تفيد العموم لا التكرار ، فلا جرمَ لم يتكرر (^^) الطلاق بتكرر الدخول ، وتطلق بأي وقت كان لما فيها من العموم .

#### فصل

فان قلت : فاذا كانت « أي » لا تدل على التكرار وإنما تدل على أحد ما دخلت عليه لا بعينه ، فهي والمطلق سواء . وكل منهما( AT) عمومه على البدل لا على

<sup>(</sup> Vo ) طلقت: ساقطة من م.

<sup>(</sup> ٧٦ ) أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي ( ت ٧١٠ هـ ) له كتاب ( بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الامور وسائر الرعية ) وغيره . ينظر: الاعلام ، للزركلي / ٢٢٢ .

<sup>(</sup> ۷۷ ) م د: ويما . تحريف .

<sup>(</sup> ٧٨ ) ك: و الثانية .

<sup>(</sup> ۷۹ ) د: باعرابه . تحریف .

<sup>(</sup> ۸۰ ) على: ساقطة من م.

<sup>(</sup> ٨١ ) ك: انما . وهي ساقطة من م .

<sup>(</sup> ۸۲ ) ك : يكرر . تحريف . ( ۸۳ ) م : وكلا منهما . ك : وكلامنها . تحريف .

الشمول، والكلام إنما هو في عموم الشمول.

قلت: المطلق ، والنكرة التي لا عموم فيها لا تعرض لها للأفراد ، وانما يدل المطلق على الماهية ، وإن دلت النكرة مع ذلك على وحدة فلا عموم فيها . فمطلق الوقت لا دلالة له  $(^{14})$  على فرد ولا  $(^{04})$  أفراد ، ووقت المنكر يدل على واحد غير معين ولا عام ، فارادة المقيد فيهما لا ينافي اللفظ بل يزيد عليه ، وهذا هو مدلول « إذا » ، فانها تدل على مطلق الزمان المستقبل ، ولا ينافي الحمل على الفور ، ولهذا اختلف الفقهاء هل يحمل عليه ، وهل  $(^{74})$  ينصرف اليه بقرينة العوضية ؟

وأما «متى » و « أيّ حين » و « أي زمان » فلم يترددوا فيها بل جعلوها صريحة في جواز التراخي ، وسببه ما أشرنا اليه ، فانها دالة على الأفراد ، وأن كلّ واحد من الوقت داخل تحت مدلولها ، فارادة بعضها دون بعض مخالف لمقتضى اللفظ.

وأما ثبوت اللفظ لأحدها مع ثبوته للآخر. فهذا أمر زائد على التعميم اختصت به «كل». وهذا أمر معقول لا ينكر. وتأمُّل الألفاظ يدل له، فانك إذا قلت: (أحد الرجلين) احتمل أن تريد واحداً معيناً. فاذا قلت: (إما هذا وإما هذا) لم يحتمل ذلك، وكان صريحاً في استوائهما في الحكم. فهذا معنى العموم في (أي الرجلين) بخلاف (أحد الرجلين) لا عموم فيه، بل هو مطلق، فان سميت هذا عموم بدل لا عموم شمول فلا حرج عليك، غير أنك لا تسمي حينئذ (١٨٠٠) المطلق عاماً لا عموم بدل ولا عموم شمول.

وحاصله أن المعاني ثلاثة : ثبوت الحكم لكلِّ من الأفراد حالة الجمع وحالة الانفراد . وثبوته  $^{(\Lambda)}$  له حالة الانفراد من غير تعرض لحالة الجمع . وثبوته للماهية من غير تعرض للأفراد .

فالأول العام الشمولي المدلول ( ١٩٠ عليه ب « كل » وما في معناها . والثاني العام البدلي المدلول عليه ب « أي » وما في معناها . والثالث : المطلق .

<sup>(</sup> ٨٤ ) له: ليس في د.

<sup>(</sup> ۵۸ ) م: او.

<sup>(</sup> ٨٦ ) وهل: ليس في م.

<sup>(</sup> ۸۷ ) م: ح. مختصر حینئذ.

<sup>(</sup> ٨٨ ) د: وثبوت ، تحريف .

<sup>(</sup> ٨٩ ) م: والمدلول. والواو زائدة.

ومما يدل على الفرق (١٠٠ بين « أيّ » و « كل »(١٠٠ أنك تقول : كلُّ الثلاثة ضربوك ، وضربك (١٠٠ على ما تقدم عن النحاة . ولا نقول : أي الثلاثة ضربوك ، فدل على أن معناها أحد الأشياء لا مجموعها (١٠٠ .

#### فصل

فان قلت: فقد قال الله تعالى: ﴿ أَيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنَى ﴾ (١٠٠٠). وقال: ( أَيُّما و الحسنَى ﴾ (١٠٠٠). وقال: ( أَيُّما و مسلم شتمتُه أو لعنتُه فاجعلها له صلاةً ورحمة )(١٠٠٠). وقال: ( أَيُّما امرأةٍ نكحت نفسَها بغير إذن وليها فنكاحها باطل )(١٠٠٠)، والمراد بذلك كله العموم.

قلت: العام الشمولي والبدلي يشتركان في ثبوت الحكم لكلٍ من الأفراد، ويفترقان في أنّ الشمولي (١٨) يدل على ذلك حالة اجتماع كل فرد مع الآخر (١١) وحالة انفراده. والبدليّ لا يدل على ذلك.

ولست أعني بحالة الاجتماع المجموع ، وإنما أعني أنه إذا وجد أفراد ترتب الحكم على كل منها ، وتعدد بتعددها(١٠٠٠) . وفي البدلي يترتب على أحدها ولا يتعدد .

<sup>(</sup> ۹۰ ) د: العرف. تحريف.

<sup>(</sup> ۹۱ ) م د : بين كل وأي .

<sup>(</sup> ۹۲ ) م د : ضريك وضريوك .

<sup>(</sup> ۹۳ ) لا مجموعها: ليس في م د .

<sup>(</sup> ٩٤ ) الاسراء ١١٠ / ١١٠ .

<sup>(</sup> ٩٥ ) رواه النسائي في السنن ٧ / ١٥٣ عن ابن عباس رضي الله عنه.

<sup>(</sup> ٩٦ ) في صحيح مسلم ٤ / ٢٠٠٨: ( عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله ( ﷺ ) يقول: اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه. فائيمًا مؤمنٍ سببتُهُ أو جلدتُه فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة ). وفي الحديث روايات اخرى ليس منها لفظ السبكي، منها: فأي المسلمين آذيتُه .... فأيمًا مؤمن آذيتُه .... فأيمًا عبد مؤمن سببتُه .. أي عبد من المسلمين سببته ... فايمًا أحد دعوتُ عليه ... ) ينظر: صحيح مسلم ٤ / ٢٠١٠ ـ ٢٠١٠.

<sup>(</sup> ٩٧ ) الحديث رواه أبو داود في السنن ١ / ٤٨١ بلفظ ( أيُّما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات ).

<sup>(</sup> ۹۸ ) د : الشمو*ي :* تحریف .

<sup>(</sup> ۹۹ ) د: الاخرى . تحريف .

<sup>(</sup> ١٠٠ ) م: ( وتعددها ) بدلًا من ( وتعدد بتعددها ). تحريف.

أُوقات الدخول صالح لأن يترتب عليه الطلاق المعلّق، وهو واحد، فاذا وجد انحلت اليمين.

وهنا (أي إهاب دبغ) رتب عليه طهارته ، وهي غير طهارة الاهاب الآخر ، فلا تكرار أيضاً ، لكن عمّ (١١٢) عموم اليدل لأجل الضمير العائد على «أي » ، والضمير حكم ما يعود عليه . وأما (كل وقت دخلت) ففيه ما يقتضي التكرار لدلالة «كل » على الاحاطة والاستغراق .

#### فصل

فان قلت: لوقال: (أَي وقتِ دخلتِ فأنتِ فيه طالق) واشتمل (١١٢) على الضمير، فهل يتكرر الطلاق بتكرر الدخول ؟

قلت : لا ؛ لأنه لا يزيد (١١٤) على (أنت طالق في أيّ وقت دخلت ) ومعناه : إما في هذا وإما في هذا . لكن (١١٥) يقع في الأول ، لصدق الاسم العام . ولم أرّ لأصحابنا فيه نقلًا . ورأيت في كتب الحنفية أنه لو قال : (كلُّ دار دخلتُها (١١٦) فعليَّ حجة ) فعليه فدخل دارين لم يكن عليه إلا حجة واحدة . ولو قال ( فعلي بها حجة ) فعليه حجتان ، ففرقوا بين حالة الاضمار وعدمه ، وذلك صحيح ؛ لأن «كلًا » يفيد الشمول .

وعندنا إذا قلنا في يمين اللجّاج (١١٧) يلزمه ما قال ، ينبغي أن يكون الحكم كما قالوه .

وأما ( كلَّ وقت دخلتِ فأنت طالق ) فلا يحتاج الى ضمير، لأنه ظرف. فأن قلت: فأنْ (١١٨) قال ( أيُّ عبيدي حجّ فهو حرًّ ) فحجوا كلهم، هل يعتقون ؟

قلت: نعم، لما قلناه. وقال الغزّالي (١١١١) في « فتاويه » لا يعتق إلا واحد.

<sup>(</sup> ١٩٢ ) عم: ليس في ك.

<sup>(</sup> ١١٣ ) في المخطوطات: مشتمل. وما أثبته يناسب السياق.

<sup>(</sup> ۱۱۶ ) م: لانه يريد. د: لانه يزيد. تحريف.

<sup>(</sup> ۱۱۵ ) د : لان . تحریف .

<sup>(</sup> ۱۱۲ ) م د : نخلها . تحريف . ( ۱۱۷ ) م : عين اللجاج . د : عين اللحاح . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۱۷ ) م: عين اللجاج، د: عين اللحاح، تحريف. ( ۱۱۸ ) مد: لو.

<sup>(</sup> ١١٩ ) محمد بن محمد أبو حامد الغزّالي ( ت ٥٠٥ هـ ) له « إحياء علوم الدين » وغيره . ينظر: الأعلام ٧ / ٢٢ .

واذا(۱۰۱) عرف هذا [ ٩ ظ] فانما يظهر أثر افتراقهما(۱۰۲) فيما يمكن تعدد الجزاء فيه كالطلاق اذا قال: ( كلَّ وقتٍ دخلتِ فأنت طالق ) بتكرر الدخول يتكرر الطلاق. ولو قال بدل « كل » « أي » لم يتكرر .

وفيما(1.7) ذكر من شواهد القرآن والسنة(1.7) الجزاء فيه واحد ، فلا فرق بين (1.7) و (1.7) فيه في هذا المعنى .

نعم ، يفترقان في أنه إذا قصد الشمول يؤتّى ب « كل » واذا قصد بيان حكم واحد من غير نظر الى الشمول ولا عدمه يؤتّى ب « أي » كما أتى بها $(^{\circ})^{\circ}$  القرآن والحديث في الأمثلة المذكورة ، فانك إذا قلت : ( أيّ الرجلين جاءك فهو فاضل ) إنما يصح اذا كان كلّ منهما فاضلا . وكذلك ( إن جاءك هذا أو هذا فهو فاضل ) بخلاف قولك : أحدهما فاضل .

فمعنى (أيما إهاب دبغ فقد طهر) ان دبغ هذا فقد طهر، إن (1.7) دبغ هذا أو هذا فقد طهر، وإنما يصح ذلك إذا كان الحكم ثابتاً لكلّ منهما، ولكن أتي ب (1.7) هذا فقد طهر، وإنما يصح ذلك إذا كان الحكم، وهو في هذا المقام أهم من الشمول.

فانظر الى مواقع كلام الله تعالى وكلام رسوله ، واصابتها المفاصل (١٠٠٠). ولم يفهم العموم الشمولي من (١٠٠٠) « أيّ » وحدها . لكن بضميمة الجزاء إليها ، وأنه لا يصح كونه جزاءاً (١٠٠٠) إلا بالشمول ، والفرق بينه وبين قوله ( أيّ وقتٍ دخلتِ فأنت طالق ) أنّ قوله ( أنتِ طالق ) لا ضمير فيه يعود على « أيّ » ولا رابط الا كونه جزاءاً (١٠٠٠) ، وهو مطلق معلق على أيها (١١٠٠) كان ، ولا دليل على التكرار ، فكلُ من

<sup>(</sup>۱۰۱) م: فاذا.

<sup>(</sup> ۱۰۲ ) د : اقترانهما . تحریف .

<sup>(</sup> ۱۰۳ ) ك: فيما . من غير واو . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۰٤ ) ك : والنسب . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۰۵ ) ك د : به .

<sup>(</sup> ١٠٦ ) ك: فقط واذ . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۰۷ ) ك: واصابتهما المفاحص.

<sup>(</sup>۱۰۸) مك: في.

<sup>(</sup> ۱۰۹ ) ك : كونها جزءاً . تحريف .

<sup>. (</sup> ۱۱۰ ) ك : جرأ . تصحيف .

ا ۱۱۱ ) ك د : انها . تصحيف .

فكأنه (١٢٠) لم يتضح عنده أنّ « أيّاً » للعموم ، وأن عموم البدل فيها (١٢١) لا يكفي ، ولذلك لم يعدّها في « المستصفى » من صيغ العموم .

والشيخ أبو اسحاق<sup>(۱۲۲)</sup> وغيره عدُّوها ولم يصرحوا فيها بالبدل أو الشمول. والتحقيق ما قلناه.

وقال الشيخ أبو اسحاق وغيره من العراقيين: إنه لو قال: أيتكنّ حاضت فصواحبها طوالق، فحضن، طلقن.

وهو صحيح لما قلناه.

وذكر الغزّالي والرافعي (١٢٣) هذه المسألة بصيغة « كلما » ولم يتعرضاً لَصَيغة « أَي » .

وسؤى ابن يونس<sup>(۱۲۱)</sup> وابن الرفعة بين الصيغتين ، وكأنما جمعا كلام [ ۲<sup>'</sup>۰ و ] المراوزة مع كلام العراقيين .

وما قاله الغزّالي في « الفتاوي » يقتضي إثبات خلافه (۱۲۰ ولكن الصحيح قول العراقيين : لا تكون « أيّ » عامة عموم (۱۲۱ الشمول . ولكن لقيامها مقام قوله : إما هذا . وهذا غير معنى أحدهما على ما قدرناه .

ومن هنا يظهر لك الفرق بين ( إن جاءك أيّ الرجال ) و ( إن جاءك كلُّ الرجال ) . فانّ الأول يقتضي (١٢٠) أنّ الشرط أحدُهم ، والثاني يقتضي أن الشرط مجموعهم على ما نقرره فيما إذا تقدم الشرط على « كل » .

<sup>(</sup> ۱۲۰ ) ك: وكأنه .

<sup>(</sup> ۱۲۱ ) فيها: ساقطة من م.

<sup>(</sup> ۱۲۲ ) ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ( ت 2۷٦ هـ ) . له « التنبيه » و « المهذب » في الفقه ، وغيرهما . ينظر : الأعلام 1/100 .

<sup>(</sup> ١٢٣ ) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الشافعي ( ت ٦٢٣ هـ ) . له « التدوين في نكر أخبار قزوين » ، وغيره . ينظر: الأعلام ٤ / ٥٥ .

<sup>(</sup> ۱۲٤ ) عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس ( ت ۱۷۱ هـ ) له : « التعجيز » مختصر « الوجيز » و « مختصر المحصول » في أصول الفقه ، للرازي . ينظر : طبقات الشافعية الكبرى  $\Lambda$  / ۷۷۱ . وفي نسخة م : ابن يوسف . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۲۵ ) ك : خلاف . تحريف .

<sup>(</sup> ١٢٦ ) ك: مجموع . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۲۷ ) ك: يقصى . تحريف .

ومن هنا يظهر لك ما قاله الأصحاب: إذا قال: (إنْ رأيتِ عيناً فأنت طالق) إنها تطلق برؤية أيّ عين كان، مع قولهم: إنّ المشترك عام. فأرادوا بالعموم عموم « كل ».

وكذلك قولهم : إنّ النكرة في سياق الشرط تعم ، كقوله تعالى : ﴿ وإن أحدُ من المشركين استجارك فأجره ﴾ (١٢٨) . يعني : أيّ مشرك كان . وكذا الذي في سياق الأمر على ما قاله الإمام فخر الدين (٢٢١) فيهما .

والذي عندي أنهما مطلقان. والمراد الأعم ، حتى لو قام دليل على التقييد لم يكن تخالفاً (١٢٠) ولا تخصيصاً بل تقييداً. وفيما سبق يكون تخالفاً وتخصيصاً (١٢٠).

وما ذكرناه في المشترك من أنه عام عموم « أيّ » على رأي الشافعي قد يعارضه قولهم عنه : إنه يحمل على الجميع احتياطاً ، لكن ذلك ليس هو الصحيح عند الشافعي ، وانما الصحيح عنه القول بالعموم . ونصّه في الوقف على المولى(٢٦٢) أنه يصرف لهما لا بنافي ما قلناه . وإنما ينافيه لو وجد منه نص أنه إذا أمر بعين مثلًا يجب الإتيان بكل عين ، فلينظر حكم ذلك عنده . فان قلت : هل يفرقون في الضمير العائد على « أي » بين أن يكون مرفوعاً أو منصوباً ؟

قلت: لا ، فاذا قال لوكيله(٢٣٠) ( أي عبيدي حج فأعتقه ) فحجوا كلُّهم كان للوكيل(١٣٤) أن يعتقهم . قلته تفقها لا نقلًا . والغزّالي قال في « الفتاوي » إذا قال لوكيله: ( أي رجلٍ دخل المسجد فأعطِه درهماً ) إنه يقتصر على المستيقن ، وذلك على قاعدته في « أي » لم يفرق بين المرفوع والمنصوب .

<sup>(</sup> ۱۲۸ ) التوبة ۹ / ۲.

<sup>(</sup> ۱۲۹ ) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي ( ت  $7 \cdot 7$  هـ ) صاحب التفسير المسمّى  $\alpha$  مفاتيح الغيب  $\alpha$  و  $\alpha$  المحصول  $\alpha$  وغيرهما . ينظر : وفيات الأعيان  $\alpha$  /  $\alpha$  . ويراجع رأيه في المحصول جـ 1 ق  $\alpha$  ص  $\alpha$  .

<sup>(</sup> ۱۳۰ ) ك : مخالفاً . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۳۱ ) ك : تخصيصاً ومخالفاً . تجريف .

<sup>(</sup> ۱۳۲ ) ك : الموالي . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۳۳ ) لوكيله: زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ۱۳٤ ) م: الوكيل . تحريف .

فان قلت : فما $(^{17})$  تقولون في المسألة المنقولة عن محمد بن الحسن $(^{17})$  اذا قال : ( أيُّ عبيدي ضربك فهو حرًّ ) فضربوه $(^{17})$  عتقوا جميعاً . واذا قال : ( أيُّ عبيدي ضربتَه فهو حرًّ ) فضربهم $(^{17})$  لا يعتق إلا واحد $(^{17})$  .

قلت: ألحقُّ أنهم يعتقون جميعاً في المسالتين.

وقد نقل ابن عمرون النحوي (۱۱۰) أن أصحاب الشافعي لا يأخذون بما قاله (۱۱۱) محمد بن الحسن فيها ، وأنّ في « فتاوي » الشاشي (۱۱۱۰) أنّ مقتضَى ذلك تكرار العتق بتكرار العبد (۱۲۱۰) والضرب .

وقد تكلم ابن جني على مسألة محمد بن الحسن هذه وغيره من النحاة . وذكرها الزمخشري في خطبة « المفصل » معظماً قدر النحو الذي غاص بسببه محمد بن الحسن على الفرق بين هاتين المسألتين(١٤٤) .

وأطنب الحنفية في ذلك ، وفرّعوا عليه : لو قال : ( أيُّ امرأة ضربت زيداً فلها درهم ) عمُّ (١٤٠٠) . ولو قال ( ضربها زيد ) لم يعم .

<sup>(</sup> ۱۳۵ ) م: قد. تحریف.

<sup>(</sup> ١٣٦ ) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ( ت ١٨٩ هـ ) من أنبه تلامذة أبي حنيفة . له كتاب « المبسوط » و « الجامع الكبير » وغيرهما . ينظر : الأعلام ٦ / ٨٠ .

<sup>(</sup> ۱۳۷ ) فضربوه : ليس في د .

<sup>(</sup> ۱۳۸ ) ك : فضربوه . تحريف .

<sup>(</sup> ١٣٩ ) يراجع الكلام على هذه المسالة في شرح المفصل ، لابن يعيش ١ / ١٤ . وينظر : الجامع الكبير ص ٣٩ .

<sup>(</sup> ١٤٠ ) أبو عبد الله محمد بن أبي علي بن أبي سعيد الحلبي ( ت ٦٤٩ هـ ) . من تلامذة ابن يعيش النحوي . له « شرح المفصل » . ينظر: بغية الوعاة ١ / ٢٣١ ، ومعجم المؤلفين ٢ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ۱٤۱ ) مد: نقله.

<sup>(</sup> ١٤٣ ) ك: العبيد. تحريف.

<sup>(</sup> ١٤٤ ) يراجع ص ٤ من المقصل. للزمخشري.

<sup>(</sup> ١٤٥ ) ك : عم . تحريف .

وقالوا(٢٤١): إذا ضربهم مترتبين عتق الاول ، وإذا ضربهم معاً عتق وأحدّ ويخيّر فيه السّيد بعين(١٤٧) العتق في من شاء منهم . وبنوا كلامهم في ذلك على أنّ « أيّاً » لا عموم فيها .

ثم تارة يجزمون بعدم عمومها ، وتارة يقولون : إنها تارة تكون للعموم وتارة لغير العموم . وينقلون عن سيبويه والمبرّد أنها تقتضي مجهولًا من معلوم(١٤٨).

ويذكرون مثال مجيئها للخصوص قوله تعالى: ﴿ أَيُّكُم يأتيني بعرشها ﴾(١٠٠١)، وقوله: ﴿ أَيُّ الفريقين أَحقُّ بالأمن ﴾(١٠٠٠)، وقوله: ﴿ أَيُّ الفريقين خير مقاماً ﴾(١٠٠١). ومثال مجيئها للعموم قوله تعالى: ﴿ ليبلوكم أَيُّكم أَحسن عملًا [ ١٠ ظ ] ﴾(١٠٠١).

واستدلوا على الخصوص في الأول بأنه لم يقل: يأتوني.

ولا دليل فيه ؛ لأنه قد يكون لمراعاة اللفظ.

. وفي الثاني والثالث بأنّ (٢٠٠١) المرادَ أحدُهما . ولهذا قال : ﴿ الذين آمنوا ﴾ . وعلى العموم في الرابع بأن حسن العمل صفة عامة (١٠٠١) ، ولذلك كان الابتلاء عاماً .

ولا فرق بين المواضع كلها . و ﴿ أحسن عملًا ﴾ صفة خاصة لا عامة . وعمومُ البدل في المواضع كلها .

ثم لما قرروا هذا ، وأنّ « أيّاً » نكرة لا تقتضي العموم قالوا : إنّ العموم قد يعرض للنكرة . فمن مقتضيات ذلك وصفها بوصف عام . ومثلوه بقولهم : ( لا أُكلم إلا رجلًا كوفياً ) له أن يكلم جميع الكوفيين . ولو قال : ( إلا رجلًا ) فكلم رجلين حنث .

<sup>(</sup> ١٤٦ ) يعني في العبارة الواردة في أول الفصل، وهي ( أيُّ عبيدي ضربته فهو حر ) .

<sup>(</sup> ١٤٧ ) كذا في المخطوطات ؟ ولعله: تعيين.

<sup>(</sup> ۱٤٨ ) ك: علوم . تحريف .

<sup>(</sup> ۱٤٩ ) النمل ۲۷ / ۲۸.

<sup>(</sup> ١٥٠ ) ﴿ .... فأيّ الفريقين أحقُ بالأمن إن كنتم تعلمون \* الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظُلم أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ الأنعام ٦/ ٨١ ـ ٨٢.

<sup>(</sup> ١٥١ ) مريم ١٩ / ٧٣ ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نَدِيًا ﴾ .

<sup>(</sup> ۱۵۲ ) هود ۱۱ / ۷، والملك ۲۷ / ۲۰

<sup>(</sup> ۱۵۳ ) ك: ان.

<sup>(</sup> ۱۰٤ ) ك: تمامه. تحريف.

فعلم أن العموم من إلحاق الوصف العام بها .

وهذا أولًا منقوض بما نصّ عليه محمد بن الحسن في « الجامع الكبير » أن لو قال : ( لاكلمنّ رجلًا كوفياً ) برّ بواحد (۱۰٬۰ . ولو اقتضى الوصف العموم كما قالوه لما برّ إلا بالجميع (۱۰٬۱۰) .

وثانياً مندفع بأنّ الوصف المذكور ليس للتعميم بل لبيان المراد بالنكرة . والنكرة في مقابلة المرأة فيها أمران : أحدهما النوع ، والثاني : الوحدة . فان الرجل يذكر في مقابلة المرأة فيراد به النوع ، ويذكر في مقابلة الرجلين فيراد به الوحدة مع النوع ، وكلَّ منهما أعمّ من الكوفي وغيره . فاذا قال : كوفياً ، احتمل أن يكون تقييداً للثاني ، فلا يكلم الا واحداً كوفياً ، واحتمل تقييد الأول فلا يكلم إلا نوع الكوفي وان كان كثيراً . فان نُوي أحدهما أتبع ، وإن أطلق فالذي يتجه أن يُحمل على الثاني ويحنث بالاثنين .

وهم رأوا أنّ قرينة وصفه بصفة الكوفي (۱۰۷) ، وهي تشمل الواحد والكثير ، قرينة مشعرة بارادته النوع ، فان صح لهم فلا دليل فيه على إطلاق كون الصفة تفيد العموم ، وإن لم يصحّ ، وهو الأظهر فعدم الدليل أولى .

ثم بنوا على هذا فقالوا : ( أيّ عبيدي ضريك ) وصف النكرة بالفعل ، وهو عام فيعم النكرة .

أما كون النكرة موصوفة بالفعل فظاهر، ولا يريدون الصفة الصناعية، بل الصفة المعنوية. وأما كون الفعل عاماً فلأنه مسند الى ضمير « أي عبيدي » والفعل يتعدد بتعدد فاعله لاستحالة (١٠٠١) أن يكون فعل الجماعة واحداً (١٠٠١). وهذا معنى قولهم: الفعل يعم بعموم فاعله لا بعموم مفعوله.

وطوّل النحاة في تقرير ذلك ، والاستدلال بكون الفاعل(١٦٠) كالجزء من الفعل ، ونحوه من الامور النحوية التي ليس لها أثر فيما نحن فيه ، وانما(١٦١) المأخذ ما ذكرناه .

<sup>(</sup> ١٥٥ ) لم أقف على هذا النص في «الجامع الكبير».

<sup>(</sup> ١٥٦ ) ك: لما ترا الجمعان. تحريف.

<sup>(</sup>١٥٧ ) ك: الكوفية .

<sup>(</sup> ١٥٨ ) م: لا استحالة . تحريف.

<sup>(</sup> ۱۵۹ ) ك: واجباً . تحريف .

<sup>(</sup> ١٦٠ ) ك: والاستدلال بالفاعل. تحريف.

<sup>(</sup> ١٦,١ ) م: واما . تحريف .

ثم هو محل منع ؛ لأن الفاعل ضمير « أي » فاذا لم تكن عامة لم يكن ضميرها عاماً ، واذا لم يكن عاماً $^{(17)}$  لا يكون فعله عاماً ، تعين ما قالوه $^{(17)}$  في المسألة الثانية ، ولا فرق بينهما الا أن الفاعل هناك خاص ، وهنا مبهم ، والمبهم غير عام . فالاستدلال على عموم « أي » في هذه الصورة بعموم الفعل دور . لأن عموم الفعل متوقف على عموم الفاعل المتوقف على عموم الفعل .

وإن أرادوا العام البدلي فهو حاصل بدون هذا الدور، وهو حاصل في المسألتين.

وأما عموم النكرة بعموم صفتها فقد تقدم استدلالهم عليه ومنعه .

فقد ظهر أنّ المنع متوجه عليهم في مقامين ، في كل منهما يقف استدلالهم على عتق جميع العبيد على أصلهم إلا أن يسلكوا ما قدمته .

ثم قالوا في المسألة الثانية ، وهي (أي عبيدي ضربته) إنّ الفعل هنا خاص ، لأن (١٦٤) فاعله خاص [ ١١ و] وهو المخاطب ، وتعدد المفعول لا يوجب تعدد الفعل ؛ لأن الفعل الواحد قد يتعلق بمفاعيل كثيرة ، كذلك الضرب الواحد قد يقع

معدد الفعل: قال الفعل الواحد قد يتعلق بمقاعين تنيزه ، تدلك النظرب الواحد قد ي على عبيد كثيرة .

فاما أن نقول إن الوصف بالفعل الخاص لا يقتضي العموم ، وإمّا أن نقول إن هذا ليس بوصف للنكرة وانما هو وصف الفاعل ، أعني من جهة المعنى ، فانّ الضاربيّة التي هي (١٦٠) مدلول «ضربته » صفة الفاعل الخاص ، وهو المخاطب . والمضروبية التي هي صفة « العبيد » إن دلّ اللفظ عليها فانما يدل بالاقتضاء ، والاقتضاء لا عموم له ، لأن العموم من عوارض الألفاظ ، والمقتضى يقتصر منه على موضع الضرورة .

وعدُّواً هذا ، أي (١٦٦) قوله ( أي عبيدي ضربت ) (١٦٧) مبنياً للمفعول . هكذا في الكلام الذي عندهم منسوباً لابن جني . قال (١٦٨) : لأنَّ الفاعل وإن

<sup>(</sup> ١٦٢ ) واذا لم يكن عاماً: ساقط من ك.

<sup>(</sup> ۱٦٣ ) ك: ما قالوا .

<sup>(</sup> ١٦٤ ) م: لأنه . تحريف .

<sup>(</sup> ١٦٥ ) هي: ساقط من م د.

<sup>(</sup> ١٦٦ ) في المخطوطات: الى . وما أثبته يناسب السياق .

<sup>(</sup> ۱۲۷ ) ك: أي عبيدي ضرب .

<sup>(</sup> ١٦٨ ) قال: ساقط من م د .

لم يذكر فهو في حكم المذكور.

وهذا يَرِدُ عليهم فيه قوله (ﷺ): ﴿ أَيُّما إِهَابٍ دُبغ فقد طهُر ﴾ (١٦٠) - وقد قالوا هم فيه بالعموم أكثر منا ؛ لأنهم أدرجوا فيه جلدَ الكلب .

والحقُّ أن « ضربته » صفة لـ « أي » اعتباراً بمعناها (۱۷۰) ، فانك تقول : مررت برجل ضربه عمرو ، كما تقول : زيد ضربه عمرو (۱۷۱) وضرب عمراً . أخبرت عن المبتدأ في الموضعين ، ولا شك أنّ في قولنا « ضربته » نسبتين : إحداهما إلى الفاعل بالضاربية ، والأخرى بالنسبة الى المفعول بالمضروبية ، ومن (۱۷۲) الجهة الثانية يصح الوصف ، وليس كذلك من الاقتضاء .

وذكروا فرقاً آخر بين المسألتين ، وهو أن الشرط في «ضريك » ضرب العبيد ، وهو عام ، فلم يكن (١٧٢) عموم العتق بعموم الشرط بل بعموم الفاعلين . فاذا وجد الضرب من الثاني عتق به الأول بضربه (١٧١) ، لأن الضرب من كل واحد شرط وقوع العتق عليه ، والشرط في ضربته الضرب الواقع من المخاطب ، فلو عتق الثاني لعتق بضرب آخر من المخاطب ، فيتكرر المشروط بتكرر الشرط ، و «أي » لا يقتضي التكرار .

والجواب عن قولهم (ضرب العبيد) تقدمت الاشارة اليه ، وإن على قولهم : إنَّ « إنّاً » لا تفيد العموم يكون الشرط ضرب أي العبيد (١٧٠) وفرق بين قولنا ضرب أي العبيد ، وضَرب العبيد .

وعن قولهم إن الضرب من كل واحد شرط وقوع العتق يحتاج الى إثبات أنّ  $\kappa$  أيّاً  $\kappa$  مثل  $\kappa$  كل  $\kappa^{(1YY)}$  ، وأن كل ضرب شرط وكلا $\kappa^{(1YY)}$  المقامين لم يبرهن عليه ، والأول لا يقولون به .

<sup>(</sup> ١٦٩ ) تقدم ذكره في الورقة ٩ و.

<sup>(</sup> ۱۷۰ ) ك: لمعناها.

<sup>(</sup> ۱۷۱ ) من (كما تقول ) الى (عمرو) ساقط من ك.

<sup>(</sup> ۱۷۲ ) م: من . من غير واو . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۷۲ ) من ( الشرط) الى ( يكن ) ساقط من ك.

<sup>(</sup> ١٧٤ ) في المخطوطات: فضربه. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup> ۱۷۵ ) ك : للعبيد . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۷٦ ) كل: ساقط من م.

<sup>(</sup> ۱۷۷ ) ك : وكل . تحريف .

وعن قولهم: ( الشرط في ضربته .... ) الى آخره أن التكرار إنما هو في المحل (۱۷۸) الواحد ، والمحل هنا متعدد ، كما لو قال : كل عبد ضربته .

فأنْ قال: إنّ « أيّاً » لا يفيد العموم استغني عن هذا الجواب.

وأيضاً قوله « يضرب » آخر المسألة أعمّ . فاذا فرضنا أنه ضرب الجميع ضربة واحدة لم لا يعتقون ؟

فهذا ما عندي في هذه المسألة ، وأنّ العتق يحصل في المسألتين كما لو قال : ( كلّ عبد ضارب ) أو ( ..... مضروب ) ، أو : ( أيّ عبد ضارب ) أو ( ..... مضروب ) . والله تعالى أعلم .

وقد رأيت المسألة في تعليق القاضي حسين (١٧١) من أصحابنا قال: (فرع: إذا قال: طلِّق من نسائي من شئت، لا يطلق الكل في أصح الوجهين. وإذا قال: طلِّق من نسائي من شاءت، فله أن يطلق كل من اختارت الطلاق [ ١١ ظ]. والفرق أن التخصيص والمشيئة تضاف الى واحد. فاذا اختار واحدة سقط اختياره. وفي المسالة الثانية الاختيار مضاف الى جماعة، وكل (١٨٠٠) من اختارت طلقت.

نظيره إذا قال: أيُّ عبد ضربته من عبيدي فهو حرَّ، فضرب عبداً ثم عبداً ، لا يعتق الثاني ، لأن حرف « أي » وان كان حرف تعميم فالمضاف اليه الضرب واحد . ولو قال: أيّ عبد ضربك فهو حرَّ ، فضربه عبد ثم عبد عتقوا ، لأن الضرب مضاف الى حماعة ) .

وهذا الذي قاله القاضي حسين غير مسلّم له . ولعله أخذه من كتب الحنفية مسلماً : والكلام معه كالكلام معهم .

وقوله (۱۸۱۱) في « أي » حرف عجيب (۱۸۲۱). ويحمل على أنه لم يُرِد اصطلاح النحاة. وأطلق الحرف على الكلمة.

وقد رأيت في فتاوَى فيها من فتاوَى الشاشي وغيره ، قال : ( مسألة \_ إذا قال

<sup>(</sup> ١٧٨ ) في المحل له . تحريف .

<sup>(</sup> ١٧٩ ) الحسين بن محمد بن احمد المروزوزي القاضي الشافعي ( ت ٤٦٧ هـ ) . له : ( التعليق الكبير ) في الفقه ، وغيره . ينظر : طبقات الشافعية ، للأسنوي ١ / ٤٠٧ .

<sup>(</sup> ۱۸۰ ) ك : فكل . ( ۱۸۱ ) م : وقولهم . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۸۲ ) ك : عجب . تحريف .

نرجل : أَيُّ عبيدي ضربت فهو حر . هل يتكرر العتق بتكرر $(^{1}^{1})$  الضارب ؟ وان قال المجيدي ضربت فهو حرَّ . هل يتكرر بتكرر $(^{1}^{1})$  الضرب ؟ الجواب : أنَّ مقتضى ذلك تكرر العتق بتكرر العبيد والضرب ) انتهى .

وأكد عندي أنه (١٨٠) من كلام الشاشي ما قدمته عن ابن عمرون النحوي . وعلى كل حالٍ هو (١٨٦) مخالف لما قاله القاضي حسين .

ومما ذكره الحنفية من عموم النكرة بعموم الوصف: لو قال لامرأتيه: لا أقربكما لا يوماً ، فالمستثنى يوم واحد. ولو قال: إلا يوماً أقربكما فيه ، فكل يوم يقربهما فيه يكون مستثنى . واستدلوا بذلك على عموم النكرة بعموم الصفة .

وهذا يَرد عليهم في قولهم: إنّ «ضربته » ليس صفة لـ « أيّ عبيدي » فقياس ما قالوه هناك أنّ هذه صفة (١٨٠١) له ، وأنّ صفة « اليوم » من مقتضياتها ، وأن (١٨٨١) المقتضَى لا عموم له . فيلزمهم في الموضعين القول بالوصف والتعميم أو الانكار في الموضعين .

وقالوا(۱۸۰۰): اذا قال: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرًّ، وكل واحد يطيق حملها، فحملوها على التعاقب عتقوا، وإن حملوها معاً لم يعتقوا؛ لأنّ كلًّا منهم حمل بعضها لا كلها، وإن لم يكن كل واحد يطيق حملها عتقوا جميعاً إذا حملوها، لأن وصف النكرة هنا بأصل الحمل(۱۱۰۰)، وفي الاولى بحمل الخشبة.

وهذا الحكم لا بأسَ به ، لا من جهة الوصف ، بل من جهة أنّ عتق (١١١) كل منهم معلّق في الصورة الاولى بحمله إيّاها ، وفي الثانية بمشاركته في الحمل .

#### فصل

مما ينبه(١٩٢) عليه هنا بحث شُغف به بعض المتأخِرين من الْأصوليين ، وهو أنّ

<sup>(</sup> ۱۸۳ ) ك : بتكرار .

ر ۱۸٤ ) ك : بتكرار .

<sup>(</sup> ۱۸۵ ) م: ان . تحریف .

<sup>(</sup> ۱۸٦ ) م: فهو.

<sup>(</sup> ۱۸۷ ) صفة: ساقطة من ك.

<sup>(</sup> ۱۸۸ ) ان: ساقطة من ك.

<sup>(</sup> ۱۸۹ ) م: قالوا ، من غير واو .

<sup>(</sup> ۱۹۰ ) م: الجملة . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۹۱ ) م: العتق. تحريف. ( ۱۹۲ ) م: ما بنيته. ولم ينقط اللفظ في د.

العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع. فظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا يستدل بأكثر العمومات في هذا الزمان ، لأنه قد عمل بها في زمن ما . والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل له في صورة .

والذي (١٩٢١) شغف بهذا البحث هو الشيخ شهاب الدين القرافي (١٩٢١) ورد آخرون عليه . منهم : الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (١٩٤١) . واستدل بحديث أبي أيوب لما قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القيلة ....(١٧١١) على أنهم فهموا العموم في الامكنة . يعني فيكون العام في الأشخاص عاماً في الامكنة على خلاف ما قال القرافي (١٩٤١) .

وكل من القولين غير صواب. والصواب ما قرره لنا الشيخ علاء الدين [ ١٢ و ] الباجي (١١٨) من القول بالقاعدة ، وعدم لزوم ما ذكره القرافي ، وذلك لأن المقصود أنّ (١١١) العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع ، بمعنى أنه إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في زمان ما في مكان ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى . أما في أشخاص أخر فيعمل به ، لأنه لو لم يعمل به لزم التخصيص في الأشخاص . فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أيّ زمان ومكان وحال إلا حكم عليه . والتوفية بالاطلاق (٢٠٠٠) أن لا يتكرر ذلك الحكم ، فكل زانٍ يحدُ ، وحال إلا حكم عليه . والتوفية بالاطلاق (٢٠٠٠) أن لا يتكرر ذلك الحكم ، فكل زانٍ يحدُ ،

<sup>(</sup> ۱۹۳ ) والذي: ليس في م.

<sup>(</sup> ١٩٤ ) م: العراقي. تحريف. وهو أحمد بن إدريس المالكي ( ت ١٨٤ هـ ) . له: الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ) وغيره . ينظر: الديباج المذهب ، لابن ملكون ص ٦٢ . ويراجع رأيه في شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup> ١٩٥ ) محمد بن علي بن وهب ( ت ٧٠٢ هـ ) . له ( إحكام الأحكام ) وغيره . ينظر: الأعلام

<sup>(</sup> ١٩٦ ) في صحيح البخاري ١ / ١٠٩ ( عن أبي أيوب الانصاري أن النبي ﷺ قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستنبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى ) .

<sup>(</sup> ۱۹۷ ) ك: العراقي. تحريف.

<sup>(</sup> ١٩٨ ) علي بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي ( ت ٢١٤ هـ ) شيخ السبكي . له : ( مختصر المحصول ) . ينظر: الأعلام ٢٠٨ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup> ١٩٩ ) ان: ليس في م ٠

<sup>(</sup> ۲۰۰ ) ك: بالطلاق. تحريف. ( ۲۰۱ ) م: وزمان. تحريف.

مرة اخرى ، لأن تكرر جلده لا دليل عليه ، والفعل مطلق .

فهذا معنى القاعدة ، وبه يظهر أن لا إشكال عليها(٢٠٠) ، ولم يلزم من الاطلاق في شيء منع التعميم في غيره.

وقد يعترض على هذا بأن عدم تكرار الجلد مثلًا معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار ، وبأن المطلق هو الحكم ، والعام هو المحكوم عليه ، وهما غيران ، فلا يصح أن يكون ذلك تأويلًا لقولهم : ( العام ... مطلق ) .

فينبغي أن يهذب هذا الجواب ، ويجعل العموم والاطلاق في لفظ واحد ، بأن يقال : المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك(٢٠٣) وما أشبهه فيه أمران : أحدهما الشخص ، والثاني الصفة . كالزنّى مثلًا ، وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة . والصفة باقية على إطلاقها .

فهذا معنى قولهم: ( العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع ). أي: كل شخص حصل منه مطلق زنى حصل منه مطلق (٢٠٠٠) حد. وكل شخص حصل منه مطلق شرك(٢٠٠٠) قتل بشرطه. ورجع العموم والاطلاق الى لفظة واحدة باعتبار مدلولها(٢٠٠٠) من الصفة والشخص المتصف بها. فافهم ذلك.

ثم إنه مع هذا لا يقول بأنّ كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مسمّاها ، لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص . نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يجافظ مع ذلك على عموم الصفة لا إطلاقها(٢٠٠٧).

وهكذا الحديث الذي تمسك به الشيخ تقيُّ الدين ، وهو قوله (ﷺ): الا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ) (۲۰۸۰ ، الاستقبال مطلق ، ويدخول النهي عليه صار عاماً (۲۰۱۰ ) . وكل استقبال منهي عنه ، والاستقبال في الشأم أو غيره لو أُخرج

<sup>(</sup> ۲۰۲ ) ك: ان الاشكال عليه. تحريف.

<sup>(</sup> ٢٠٣ ) في المخطوطات: والمشترك. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup> ٢٠٤ ) حصل منه مطلق: ساقط من ك.

<sup>(</sup> ۲۰۵ ) م: وكل تشخص أشرك.

<sup>(</sup> ۲۰٦ ) م: مدلولهما .

<sup>(</sup> ۲۰۷ ) ك: لا طلاقها . تحريف .

<sup>(</sup> ٢٠٨ ) في صحيح البخاري ١ / ١٠٩ : ( لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول. ولكن شرقوا أو غربوا ).

<sup>(</sup> ۲۰۹ ) من ( الاستقبال ) الى ( عاما ) ساقط من ك .

لبطل العموم ، فادراجه في النهي من جهة أداة العموم لا من جهة عموم موضوعه .

ووجه مناسبة هذا البحث لما كنا فيه أن كون الفعل مطلقاً لا يمنع من التمسك بعموم « أيّ » . وأنّا متى اقتصرنا على صورة من الفعل تمسكاً باطلاقه لزم تخصيص العموم في « أيّ » فلا يسمع ، كما لا يجوز تخصيص العام بالعمل ببعضه في صورة .

#### فصل

ما قدمناه من أنّه (۱۲۰ إذا تقدم النفي على «كل» لا يدل على الاستغراق شرطه أن لا ينتقض به «إلا » فلو انتقض قبل المحمول فالاستغراق باق كما لو لم يدخل النفي ، قال تعالى : ﴿ إِنْ كلُّ من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ﴾ (۲۱۱) . فالمراد أنّ كلُّ واحدٍ آتيه عبداً ، وإن كان النفي متقدماً لكن لأجل الاستثناء .

وسببه ما قدمناه أن النفي للمحمول وتسلّط  $(^{(Y)Y)}$  عليه ، وما بعد [YY] وسببه ما قدمناه أن النفي عليه ، فما بعد (YY) مثبت ، وهو في الاستثناء المفرغ مسند الى ما قبلها ، وهو كلّ فردٍ كما كان في الجملة قبل دخول النفي والاستثناء .

وعلى قياس ذلك : ( ما كل أحد إلا قائم ) و ( ما كل ذلك إلا يكون ) و ( ما كل الذنب إلا صنعه أبو النجم ) $(^{717})$ .

فلو تأخّر بعد « إلا » نفي آخر كان المعنى على العموم ايضاً . فقولك : ( ما كل الذنب إلا لم يَصنع ) معناه : لم يَصنع شيئاً منه ؛ لأن عدم الصنع محمول على « كل » على حالة ، والنفي الأول لما سواه نفي عن كل فردٍ ما سوى المحمول ، وأثبت لها المحمول .

وإنما قيدت قولي في الأول ب « ما قبل المحمول » احترازاً ( $^{(117)}$  من ورود « إلا » بعد المحمول ، فلا اعتبار بها ، كقولك : ( ما كل إنسان قائم إلا في الدار ) فالنفي هنا كما قبل دخول « إلا » سلب للاستغراق لا استغراق للسلب ، والمعنى أن استغراق القيام للانسان منتف إلا في الدار فانه ثابت ، فيكون ( كل إنسان قائم في الدار ) .

<sup>(</sup> ۲۱۰ ) ك: به. تحريف.

<sup>(</sup> ۲۱۱ ) مريم ۱۹ / ۹۳.

<sup>(</sup> ۲۱۲ ) ك : و تسلطه .

<sup>(</sup> ٢١٣ ) سقط من م: وكل الذنب الا صنعه ابو النجم.

<sup>(</sup> ٢١٤ ) ك: احتراز. تحريف .. ومن ( وأثبت ) الى ( احترازاً ) ساقط من م .

#### فصل

### في التعليق على العموم ودخوله في حيِّز الشرط ودخول الشرط في حيِّزه

وهذه المسألة قلّ من تكلم عليها . وللشيخ تقي الدين بن دقيق العبد كلام فيها لا يحضرني الآن ، ولعلي أُلحقه في آخر الكلام(٢١٥) .

والذي يقتضيه نظري أنّ تقدم « كل » على الشرط كتقدمها (٢١٦) على النفي . فكما (٢١٠٠) يكون النفي هناك عاماً لكل فرد يكون الشرط هنا عاماً لكل فرد  $(^{11})^{11}$  . والحكم بالقضية الشرطية على كل فرد . فاذا قلت : كل عبد لي إن حجّ فهو حرّ ، أو : فجميعهم أحرار ، أو : فسالم حرّ ، أو : فزوجته طالق . فالجزاء في جميع ذلك مترتب على كل فرد ، أي : من حجّ منهم ترتب ذلك المشروط عليه .

وإن كان المشروط مما لا يتكرر فقد حصل بالأول وقوع(٢١١) ، وإن كان مما يتكرر تكرر الثاني(٢١٠) وما بعده ، والعتق بالنسبة الى محله يتكرر فيعتق كل منهم بحجه . وفي الحقيقة ليس ذلك بتكرار .

واعلم أنه يجوز في اللفظ أن يقول: ( إن حج كل عبد فهو حرًّ) على ما تقرر من أنّ ضمير « كل » المضافة الى نكرةٍ مفردةٍ مفرد، وأن يقول: ( ... فهم )، ويكون الضمير للعبيد كما قلنا(٢٢١) في بيت عنترة(٢٢٢)؛ لأن هذا ليس بخبر، بل هو من جملة اخرى ربط بينهما الشرط.

#### فصل

اذا عرف ذلك فاذا قلنا(٢٢٢): إن حج كل عبد من عبيدي(٢٢٤) فهو حرٍّ ، فهل نَقول

<sup>(</sup> ٢١٥ ) لم يحقق المؤلف وعده بذلك.

<sup>(</sup> ۲۱٦ ) م: لتقدمها . تحريف .

<sup>(</sup> ۲۱۷ ) م: كما . من غير فاء . تحريف .

<sup>(</sup> ٢١٨ ) سقط من م: يكون الشرط هنا عاماً لكل فرد.

<sup>(</sup> ۲۱۹ ) ك: وفرع . تحريف .

<sup>(</sup> ۲۲۰ ) م: بالثاني . تحريف .

<sup>(</sup> ۱۲۱ ) ك: قلناه .

<sup>(</sup> ۲۲۲ ) تقدم البيت في الورقة ٢ و.

<sup>(</sup> ۲۲۳ ) ك : قلت . ا ( ۲۲۶ ) ك : عبدي . تحريف .

هنا : من حج منهم عتق ، أو : لا يُعتق حتى يحج جميعهم ، كما قلناه فيما اذا ُقال : فهم أحرار ؟

والذي نقول به أنه من حجّ منهم عتق ؛ لأنّ الضمير في قوله : فهو ، مفرد يعود على من حجّ من العبيد ، فأفاد أنّ كل عبد حاجّ فهو حرّ .

وها هنا دقيقة ، وهي (٢٢٠) أنه لو قال : إن حجَّ كلِّ من عبيدي فكلٌ من عبيدي حرِّ ، أو : فهم أحرار . المعلَّق عتق كل فرد أو المجموع . والمعلَّق عليه عتق كل فرد ، وهو مستغرق ، فلا يُعتق كلَّهم ولا أحد منهم حتى يوجدَ الاستغراق ، وحجُّ كلِّ منهم ، ومن ضرورته حجُّ المجموع ، فلذلك يوقف عتق كل واحد منهم على حج جميعهم .

واذا قال: فسالم حر، أو: زوجته طالق، وما أشبه ذلك، فالحكم كذلك، ولا يوجد المشروط إلا بعد حج المجموع كما تقدم، واذا قال: فهو حر، كما فرضناه، فالضمير إن أعدناه على كل فرد كما هو الظاهر صار في قوة قولك: إن حج كل فرد فكل فرد حر. ولو قال كذلك لم يعتق أحد منهم إلا بحج [ ١٣ و] الجميع كما تقدم. فكيف(٢٢٠) تخالف حالة الاضمار؟

فاعلم أنّ قولنا: كل فرد فيه أمران:

أحدهما \_ هذه الكلية المستغرقة لما دخلت عليه .

والثاني - آحادها الداخلة تحت هذا الاستغراق، وكلَّ واحد من الآحاد المشمولةِ حكمُه حكمُ العام البدلي المدلول عليه بـ « أي » .

فان عاد الضمير جمعاً كان لهم بقيد الشمول ، وان عاد مفرداً كان لكلٍ منهم بقيد الانفراد ، أي فرد كان . فالضمير المفرد عائد على ذلك الواحد المشمول بالكلية (٢٢٧) ، فتتعلق حريته بحجه ، فمن حجّ عتق ، وكل واحد من الأفراد المدلول عليها ب «كل » لا شمول فيه ولا استغراق ، وانما الاستغراق في «كل » لتلك (٢٢٨) الأفراد ، والضمير المفرد عائد الى الأول لا الثاني ، فالمستغرق هو العام ، ولم يعد الضمير عليه . والمفرد الشمولي هو الذي عاد الضمير عليه ، ويصح أن يقال فيه : كل فرد على حياله داخل تحت العموم وليس بعام .

ويرشدك الى هذا التزام العرب إفراد الضمير إذا أضيفت « كل » الى مقرد نكرة

<sup>(</sup> ۲۲۵ ) م: وهو.

<sup>. (</sup> ۲۲٦ ) ك : وكيف .

<sup>(</sup> ۲۲۷ ) م: المشمول ذلك بالكلية . تحريف .

<sup>(</sup> ۲۲۸ ) م: لذلك. تحريف.

مع قول النحاة إنّ ذلك مراعاة للمعنى . فان ذلك يفيدك أن المحكوم عليه مفرد لا جمع ، وذلك المفرد ليس بعام ؛ لأنه ليس بمستغرق . فافهم هذا فانه موضع التباس على من لم يتبصر .

ولو كان المحكوم عليه جمعاً لم يصِح إفراد الخبر مع مراعاة المعنى.

ويقي من أحكام «كل»: وصفها، والوصف بها، وتعريفها، وتنكيرها. وقد ذكرت ذلك في قوله تعالى: ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ (٢٢١) في تفسيري (٢٢٠).

فهذا(٢٢١) ما تيسر ذكره في هذه المسألة . والله أعلم(٢٢٢) .

قال فسح الله في مدته : فرغت من هذا التصنيف في صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة .

فرغ من نسخه ضحوة الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة من سنة أربعين وثمان مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

<sup>(</sup> ۲۲۹ ) سورة ق ۵۰ / ۲۱ .

<sup>(</sup> ٢٣٠ ) اسمه : الدر النظيم في تفسير القرآن الكريم . قال ولده تاج الدين في طبقات الشافعية الكبرى ١٠ / ٢٠٠ : لم يكمل .

<sup>(</sup> ٣٣١ ) م د : هذا ، من غير واو ،

<sup>(</sup> ٢٣٢ ) هنا آخر النسخة م . وسقط من ك : ( والله أعلم ) . وبعدها في د ، وهي آخرها : ( و صلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ) .

#### المصادر

- ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان الاندلسي ، تحقيق د . مصطفى أحمد النماس ، مصر ١٩٨٧ م .
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة ( ب. ت).
  - الأشباه والنظائر في النحو، السيوطى، حيدر آباد الدكن ١٣٦٠ هـ.
- إصلاح المنطق، ابن السكيت، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، (ط۲) القاهرة ١٩٥٦م.
  - ـ الأعلام، الزركلي، (ط ٢) ب.ت.
  - الأمالي، القالي، القاهرة ١٩٢٦م.
- أمية بن أبي الصلت: حياته وشعره، بهجت عبد الغفور، بغداد ١٩٧٥ م. وانباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة ١٩٥٠ م وما بعدها.
  - الايضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، القاهرة ( بت ) .
- البحر المحيط ( تفسير القرآن الكريم ) أبو حيان الأندلسي ، القاهرة ١٣٢٨ هـ .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة ١٩٦٥ ١٩٦٥ م .
- البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، (ط۲) القاهرة المرة ١٩٦١ م.
  - تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي، مصر ١٣٠٦ هـ.
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ، القاهرة ١٩٦٨ م .
- التلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، شرح عبد الرحمن البرقوقي ، مصر ١٩٣٢ م .

- تهذيب اللغة ، الأزهري ( ج-  $\Upsilon$  ) ، تحقيق الدكتور عبد الحليم النجار  $\tau$  القاهرة  $\tau$  المراجع القاهرة .
- التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، تحقيق أوتوبرتزل، استانبول ١٩٣٠ م.
- الجامع الكبير، محمد بن الحسن الشيباني ، حققه أبو الوفا الأفغاني ، مصر ١٩٥٦ م .
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون المالكي، مصر ١٣٢٩ هـ. دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمد بن تاويت، المغرب
  - ديوان ابن الدُّمَينة ، تحقيق راتب النفاخ ، مصر ١٩٥٩ م .
    - ديوان أبى العتاهية ، بيروت ١٩٦٤ م .

( ب.ت ) .

- ديوان الأعشى ( ميمون بن قيس ) تحقيق الدكتور م . محمد حسين ، مصر ١٩٦٩ م .
  - ـ ديوان جميل، الدكتور حسين نصار (ط٢) مصر ١٩٦٧م.
- ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، شرح عبد الرحمن البرقوقي ، مصر ( ب . ت ) .
  - ـ ديوان الحماسة ، لأبي تمام ( بشرح التبريزي ) مصر ١٢٩٦ هـ .
- ـ ديوان رؤبة بن العجاج ، صححه وليم بن الورد ، ( ضمن مجموع أشعار العرب ) ليبسغ ١٩٠٣ م .
  - ـ ديوان رهير بن أبي سلمى (شرح ثعلب ) القاهرة ١٩٤١ م.
  - ـ ديوان السموءل، تحقيق محمد حسن آل ياسين، بغداد ١٩٥٥ م.
    - ـ ديوان الطرماح بن حكيم، تحقيق عزة حسن، دمشق ١٩٦٨ م.
- ديوان طهمان بن عمرو الكلابي ، تحقيق محمد جبار المعيبد ، بغداد ١٩٦٨ م .
- ـ ديوان عمرو بن معدي كرب، صنعة هاشم الطعان، بغداد ١٩٧٠ م.
- ـ ديوان عنترة ، تحقيق محمد سعيد مولوي ، المكتب الاسلامي ( ب . ت ) .
  - ـ ديوان الفرزدق ( شرح عبد الله الصاوي ) مصر ١٩٣٦ م .
- ـ ديوان قيس بن الخطيم ، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد ، القاهر ١٩٦٢ م .
  - \_ ديوان قيس بن ذريح = قيس ولبني .

- ـ ديوان كعب بن زهير ( شرح السكري ) القاهرة ١٩٥٠ م .
- ـ ديوان كعب بن مالك الأنصاري ، سامى مكى العانى ، بغداد ١٩٦٦ م .
- \_ ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، الكويت ١٩٦٢ م .
  - \_ ديوان المتنبي ( بشرح عبد الرحمن البرقوقي ) ط ٢ ، مصر ١٩٢٨ م .
- \_ ديوان مجنون ليلى ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، مكتبة مصر ( ب . ت ) .
  - \_ ذيل الأمالي والنوادر، القالي، مصر ١٩٢٦ م.
    - \_ سنن أبي داود ، مصر ١٩٥٢ م .
  - \_ سنن النسائي ( بشرح السيوطي ) المطبعة المصرية بالأزهر ( ب.ت ) .
- \_ السيرة النبوية ، ابن هشام ، تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، مصر ١٩٣٦ م .
- شرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ط ك ١٤) القاهرة ١٩٦٤م.
- شروح التلخيص، (للخطيب القزويني، وتاج الدين السبكي، وسعد الدين التفتازاني، وابن يعقوب المغربي) .
- \_ شرح تنقيح الفصول ، القرافي ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، القاهرة ١٩٧٣ م .
  - \_ شرح شواهد المغني، السيوطي، دمشق ١٩٦٦ م.
  - \_ شرح المفصل، أبن يعيش، ادارة الطباعة المنيرية (ب.ت).
- \_ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، ابن مالك ، تحقيق الدكتور طه محسن ، بغداد ١٩٨٥ م .
  - \_ الصحاح ، الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، مصر ( ب . ت ) .
    - \_ صحیح البخاری ، مصر ۱۳۷۷ هـ .
- \_ صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة ١٩٥٤ م. ( وطبعة القاهرة ١٩٥٤ م).
  - \_ الطبقات الكبرى ، ابن سعد ، بيوت ١٩٥٧ م .
- \_ طبقات الشافعية ، الأسنوى ، تحقيق عبد الله الجبورى ، بغداد ١٣٩١ هـ .
- \_ طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين السبكي ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، ومحمود محمد الطناحي ، القاهرة ١٩٦٧ م .
  - \_ عروس الأفراح، تاج الدين السبكي = شروح التلخيص.
    - \_ عيون الأخبار، ابن قتيبة، القاهرة ١٩٦٣ م.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، مصر ١٩٥٩ م٠

- ـ فوات الوفيات ، ابن شاكر الكتبي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مصر ١٩٥١م .
  - قيس ولبنى (شعر ودراسة ) الدكتور حسين نصار، القاهرة ١٩٦٠م.
- \_ الكتاب، سيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة ١٩٦٦م وما بعدها .
  - مجالس ثعلب، تحقيق عبد السلام هارون (ط٢) مصر ١٩٥٦م.
- المحصول في أصول الفقه ، فخر الدين الرازي ( جـ ١ ) تحقيق الدكتور طه جابر الفياض، الرياض ١٩٧٩ م.
- مراتب النحويين ، أبو الطيب اللغوي ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة
- معجم الادباء، ياقوت، بعناية مرجليوث (ط٢) سنة ١٩٢٣م وما بعدها.
- \_ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دمشق ١٩٥٧ م.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة
  - ۱۳۷۸ هـ.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام ، تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دمشق ١٩٦٤م.
  - المفصل في النحو، الزمخشري، كريستيانيا ١٨٤٠م.
- نتائج الفكر، السهيلي، مخطوطة مكتبة ( فاتح ) باستانبول رقم ٢٩٠٠.
- نزهة الألبَّاء في طبقات الله الله البركات بن الأنباري ، تحقيق الدكتور ابراهيم
- السامرائي (ط ٢) بغداد ١٩٧٠ م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ابن خلكان ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، بيوت ١٩٦٨ م.

### الفطرس

١ ـ فهرس الآيات . ٢ ـ فمرس الحديث ا

٢ فهرس الحديث الشريف .
 ٣ فهرس الاشعار .

ع \_ فهرس الاعلام .

٥ ـ فهرس المصنفات الواردة في المتن المحقق.

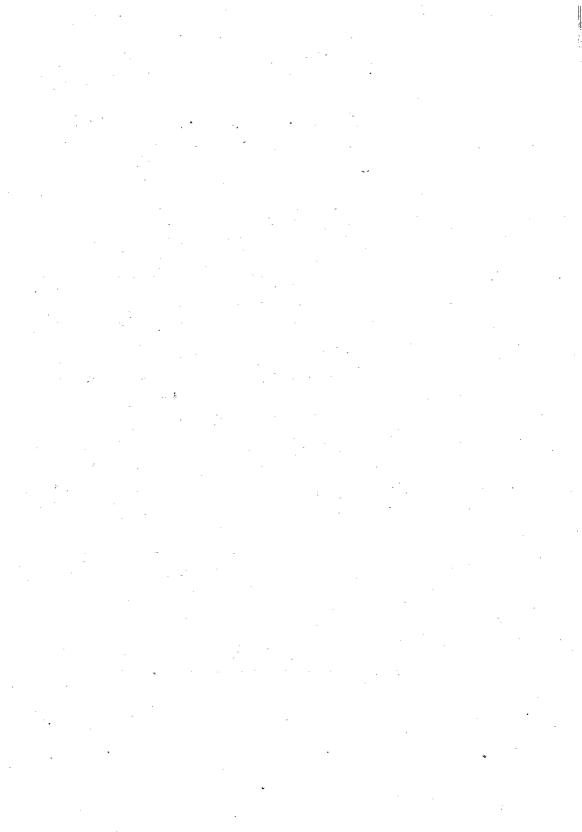

## ١ ـ فهرس الآيات

|              | <ul><li>سورة البقرة :</li></ul>               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| ٤٢           | الآية ٤ : كمثل الذي استوقد ناراً              |
| ٠٩ و ٥٩ و ٥٩ | الآية ٦٨ ؛ عوانً بين ذلك                      |
| V)           | الآية ١١٦ : كلُّ له قانتون                    |
| •            | الآية ٢٨٥ : كلُّ آمن بالله                    |
|              | 🛊 سورة آل عمران :                             |
| ٤٠           | الآية ٢٥: ووفيت كلُّ نفس ما كسبت              |
| ٤٥           | الآية : ١٥٨ : كلَّ نفس ذائقة الموت            |
|              | <ul><li>سورة النساء:</li></ul>                |
| 09           | الآية ٥ ٩ : وكلَّا وعد الله الحسنى            |
|              | • سورة الانعام:                               |
| 74           | الآية ١٥١ : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق       |
|              | الآية ١٥١ : ولا تقتلوا النفس                  |
|              | <ul> <li>سورة التوبة:</li> </ul>              |
| Λο           | الآية ٦ : وإنَّ أحدُ من المشركين استجارك فأجر |
|              | <ul> <li>سورة الانفال:</li> </ul>             |
| V1           | الآية ٤٥ : وكلُّ كانوا ظالمين                 |
|              | ♦ سورة الاسراء :                              |
| <b>*</b>     | الآية ١٣ : وكلِّ إنسان الزمناه طائره في عنقه  |
|              | الآية ٨٤: قل كلُّ يعمل على شاكلته             |
|              | الآية ١١٠ : أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى |
|              | پ سورة مريم :<br>پ سورة مريم :                |
| ٥٢           |                                               |

| ٥١                                     | الآية ٩٥: وكلُّهم آتيه يوم القيامة فرداً       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| •                                      | ه سورة الانبياء:                               |
| V1                                     | الآية ٣٣ : كلُّ في فلك يسبحون                  |
| ٧٣                                     | الآية ٧٢ : وكلَّا جعلنا صالحين                 |
|                                        | ته سورة الحج:                                  |
| ٤١                                     | الآية ٢٧ : وعلى كلُّ ضامرياتين                 |
|                                        | ه سورة المؤمنون :                              |
| ١٤ و ٨٤ و ٩٤                           | الآية ٥٣ : كلّ حزب بمالديهم فرحون              |
| ٥ •                                    | الآية ١١٣ : من أهل الكتاب أُمَّة قائمة         |
|                                        | 🛊 سورة النور :                                 |
| ٠ ٢٤                                   | الآية ٣١ : أو الطفلِ الذين لم يظهروا           |
|                                        | <ul> <li>سورة النمل:</li> </ul>                |
| ۱۷ و ۲۷                                | الآية ۸۷ : وكلُّ آتوه داخرين                   |
|                                        | » سبورة القصص :                                |
| T •                                    | الآية ٨٨ : كل شيءٍ هالك الا وجهه               |
| •                                      | <ul> <li>سورة العنكبوت :</li> </ul>            |
| ۱۷۰ و ۲۷                               | الآية ٤٠ : فكلَّا أخذنا بذنبه                  |
|                                        | پ سورة يس:                                     |
| ٧٦                                     | الآية ٢٢ : وإنْ كلُّ لمّا جميعٌ لدينا محضرون   |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الآية ٤٠ : وكُلِّ في فلك يسبحون                |
|                                        | <b>♦</b> سورة ص:                               |
| ۱۷ و ۲۷                                | ٠ الآية ١٩: وكل له أوّاب                       |
| •                                      | <ul><li>سورة الزمر:</li></ul>                  |
|                                        | الآية ٣٣ : والذي جاء بالصنقِ                   |
| •                                      | <ul><li>سورة غافر:</li></ul>                   |
| ٤٩                                     | الآية ٥ : وهفت كلُّ أُمَّة برسولهم             |
|                                        | 🟶 سورة الزخرف :                                |
| نان                                    | الآية ٣٦ : ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطا |
|                                        | <ul><li>سورة الجاثية :</li></ul>               |
| £                                      | الآية ٧ : ويلُ لكلُ أَفاكِ أَثيم               |
|                                        | -1.1-                                          |

| ٩٨                                        | الآية ٢١ : وجاءت كلِّ نفس معها سائق وشهيد                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | ه سورة الطور:                                                                                               |
| ۲٠                                        | الآية ۲۱ : كلُّ امرىء بما كسب رهين                                                                          |
|                                           | ه سورة القمر:                                                                                               |
| ٣٠                                        | الآية ٥٢ : وكلُّ شيء فعلوه في الزير                                                                         |
| F0                                        | الآية ٥٣ : وكل صغير وكبير مستطر                                                                             |
|                                           | ه سورة المدثر:                                                                                              |
| ٤٥                                        |                                                                                                             |
|                                           | • سورة الطارق:                                                                                              |
| ٤٥                                        | الآية ٤ : إِنْ كُلِّ نفس لمّا عليها حافظ                                                                    |
|                                           | <b>پ</b> سورة العصر:                                                                                        |
| V ·                                       | الآية ٢ : إنّ الإنسان لفي خسر                                                                               |
|                                           |                                                                                                             |
|                                           | ٢ ـ فهرس الحديث الشريف                                                                                      |
|                                           |                                                                                                             |
| <b>6</b> =                                |                                                                                                             |
| ^ l                                       | _كلُّ بيمين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار                                                         |
| _ , +0+0004000000000000000000000000000000 | _ يا عبادي كلكم حائم الا من أطعمته                                                                          |
| ^ \                                       | _ كلكم راغ وكلكم مسؤول عن رعيته                                                                             |
| ^ 4                                       | ــ کنا ك عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله الله الله الله عبد الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ~ \                                       | ــکل نلك لم يکن                                                                                             |
| / a .                                     | كلُّ ذلك لا أقول (عبد الله بن عباس )                                                                        |
| A . A 6                                   | كل أمتي معافى الا المجاهرون                                                                                 |
| ·                                         |                                                                                                             |
| * 1                                       | _ أيُّها إهاب دبغ فقد طهر                                                                                   |
| b 1                                       | _ أيما مسلم شتمتُه او لعنتُه فاجعلها له صلاة ورحمة                                                          |
| , <del>f</del>                            | ـ أيما مسلم شتمتَه او لعنتَه فاجعلها له صلاة ورحمة                                                          |
| / P                                       | _ أيما مسلم شتمتُه او لعنتُه فاجعلها له صلاة ورحمة                                                          |

الآية ١٤ : كل كذَّب الرسل .....

## ٣ - فهرس الاشعار

| الصفحة | القائل                        | آخره                     | أول البيت      |
|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
|        |                               | <del> </del>             |                |
|        | ( الهمزة )                    |                          |                |
| ٤٦ -   | قيس بن الخطيم                 | وخاء                     | وكلّ شديدة     |
|        | ( الباء )                     |                          |                |
| ٤٥     | عتبة بن ربيعة                 | والحوث                   | وکل دار        |
| ٤٧     | سب بن ربيعا<br>الاخنس بن شهاب | ر.تحوب<br>وجان <i>بُ</i> | لكلُّ أَناس    |
| ٤A     | الاخنس بن شهاب                | و با ب<br>سار <i>پ</i>   | أر <i>ي</i> كل |
| ٥٢     | بشر بن المغيرة                | ر.<br>صاحئه              | وكلهم          |
| ٤٨     | قیس بن ذریح                   | الخطب                    | وكل مصيبات     |
|        | (الدال)                       |                          |                |
|        |                               | and the second           |                |
| *7     | عمرو بن معدي كرب              | استعدا                   | کل امریء       |
| ٤٩     | فاطمة بنت الأجحم              | بعدوا                    | إخوتي          |
| 7 &    | فاطمة بنت الاجحم              | نکِدُ                    | ما أمرً        |
| ٤٨     | فاطمة بنت الاجحم              | وردوا                    | کل ماحي        |
| ٤٧     | عبد الله بن ثعلبة             | تزيدُ                    | لكل أناس       |
| **     | عاتكة بنت عبد المطلب          | مقيد                     | أم من          |
| 70     | حسان بن ثابت                  | الامجاد                  | الاتينكم       |
| 27     | الاشهب بن رميلة               | خالدِ                    | وانّ الذي      |

| ٤٧<br>٧٢  | لبيد<br>ابن الدُّمَينة     | العددِ<br>البعدِ | كل بني<br>بكلٍ تداوينا                   |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|
|           | ( الراء )                  |                  |                                          |
| ٤٢        |                            | الويز            | من كلُّ                                  |
| ٥٨        | عمرو بن معدي كرب           | جديز             | كلّ ما ذلك                               |
| 71        | أمية بن أبي الصلت          | بور              | کلّ دین                                  |
| 44        | كعب بن مالك                | صابرُ            | فلما لقيناهم                             |
| ٥٣        | حریث بن عتا <i>ب</i>       | بحتر             | لكلٌ بني                                 |
| **        | النعمان بن عجلان           | السمر            | وفي كلِّ                                 |
|           | ( العين )                  |                  |                                          |
| YY        | قیس بن ذریح                | جميغ             | فقدتك                                    |
| 77        | الافوه الاودي              | تنزغ             | لكلّ ساع                                 |
| ٥١        | خبيب بن عدي                | بمصيع            | وكلهم                                    |
| 09        | أبو النجم العجلي           | لم أصنع          | قد أصبحت                                 |
|           | ( الفاء )                  |                  |                                          |
| 77.7      | أبو العتاهية               | فقف              | ما كلّ                                   |
|           | ( القاف )                  |                  |                                          |
| ٤٥        | ٠<br><b>ننه</b>            | البهق            | ر از |
| 78        | عمرو بن الأهتم             | طريق             | وکلُ کریم                                |
| 70        | عارق الطائي<br>عارق الطائي | سانقة            | أكل خميس                                 |
|           | ( اللام )                  |                  |                                          |
| <b>YY</b> | <b>بيد</b>                 | الشلل<br>زائلُ   | في جميع<br>الا كلّ                       |
|           |                            |                  |                                          |

|            |                      | •                 |                   |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| ٤٧         | لبيد                 | الاناملُ          | وكلّ أناس         |
| 71         | كعب بن زهير          | مشغولً            | وقال كلّ          |
| ٣١         | كعب بن زهير          | محمولُ            | کل ابن            |
| ٣٢         | عبد الله بن رواحة    | باطلُ             | تبزا              |
| ٣٣         | ابن أخت تأبط شرًا    | يسلُ              | کل ماضٍ           |
| 40         | السموأل              | جميل              | اذا المرء         |
| **         | , <del></del>        | ما يسلو           | وكلِّ محبٍ        |
| ٥٢         | عاصم بن ثابت         | آئلُ              | وكل ما حمّ        |
| ٥٨         | الاعشى ( ميمون )     | ومحتبل            | فكلنا             |
| 15         | ابن الطثرية          | رسول              | فما كلّ           |
| 44         | ابو قيس صرمة         | هلال              | سبحوا             |
| 37         | منقذ الهلالي         | بذحولِ            | کل فج             |
| 77         | الطرماح              | الاوائل           | کل امریء<br>منت   |
| 41         | الحكم النهشلي        | نعله              | کل امر <i>ی</i> ء |
|            | ( الميم )            |                   |                   |
| -          | • • •                | • .               |                   |
| <b>3</b> % | يزيد بن الحكم        | يئيم              | کل امریء          |
| 00         | جرير ·               | لماما             | کلا يَومي ٠       |
| 44         |                      | مقيعُ             | كذلك<br>• ي."     |
| ۳۷         | جوّاس بن نعيم        | تقوم              | علی کلٌ<br>أنه ا  |
| 0 7        |                      | تئيمُ<br>ثمامُها  | أفاطم<br>عريت     |
| <b>YY</b>  | بيد                  | ىمامها<br>قرامُها | عریت<br>من کلً    |
| ۲ £        | لبيد                 | حرامها<br>ضيفم    | ص ص<br>كلا أخوينا |
| <b>77</b>  | بعض بني أسد<br>منت   | حييم<br>كالدرهَمَ | جادت              |
| <b>47</b>  | <b>عنترة</b><br>زهير | مصتم              | فکلا              |
| <b>y )</b> | ومهر                 | Ĭ                 |                   |
|            | ( النون )            |                   |                   |
| 04         | نفیل بن حبیب         | دَينا             | وكل القوم         |
| ,<br>۱۷وه۷ | الفضل بن العباس      | تُقلونا           | كلُ له            |
| 77         | المتنبي              | السفن             | ما کلُ            |
|            | •                    |                   |                   |
| :          | -11                  |                   | *                 |
| `.         |                      |                   |                   |

| 15 | حُميد الارقط              | المساكينُ | <b>فا</b> صبحوا |
|----|---------------------------|-----------|-----------------|
| ٤٦ | الفرزىق                   | أخوانِ    | وكل رفيقي       |
| 37 | عبد الله بن الحارث السهمي | مفتون     | کل امرئ         |

### فهرس أنصاف الأبيات

| TV         | بكل مجرب بطل نجيب                       |
|------------|-----------------------------------------|
| ٧٤         |                                         |
| ۲٦         | وكلُّ كسير يعلم الناس جبَّره            |
| ٧٢         | وكلًا سقاناه بكاسيهما الدهرُ            |
| ٣٦         | وكلّ فحل له نجلُ                        |
| TY         | من كلُّ مثلوج الفؤاد مهيل               |
| <b>*</b> 7 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

### ع ـ فهرس الأعلام

| 0 N 80 Y                                        | احمد بن علي (ابن الساعاتي) |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| £ 1 4 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | الاخنس بن شهاب             |
| ٦٧ <b></b> ٧٦                                   |                            |
| o Á                                             | الاعشى ( ميمون بن قيس )    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | الاعلم الشنتمري            |
| TT                                              | الافود الاولى              |
| T 1                                             | الافوه الاودي              |
| 1 ° 7 F                                         | أ. أ. بالانمان             |
| <i>1</i>                                        | الباحي ( علاء الدين )      |
| <b>1V </b>                                      | البخاري ( صاحب الصحيح )    |
| ۲٤                                              | بدر بن يزيد بن الحكم       |

| ٥٢                | پشرين المغيرة                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|                   | أبم يك ١ رضم الله عنه )                          |
| TT                | تابطشراً ( ابن أخته )                            |
| <b>To</b>         | الجلاح ( الشاعر )                                |
| Y7                | جميل بن معمر                                     |
| 494A765 A         | بوبعر (ربي معد )                                 |
| VV                | الجوهري ( صاحب الصحاح )                          |
| V-70¥             | حُريث بن عتاب النبهاني                           |
| ~^                | حسان بن ثابت                                     |
| 0 > 40 1          | حسين بن محمد ( القاضي )                          |
| ~ 167             | أبه حيان الأندلس                                 |
| 0   \$2 -6   \    | خس بن عدی سیخ                                    |
|                   | خُبيب بن عدي                                     |
|                   | الخدري ( أبو سعيد )                              |
| <b>***</b>        | /                                                |
| VY                | خلف الاحمر                                       |
| 7 P87 P80 P       | ابن دهین العید ( نقی الدین )                     |
| P 03- F           | دو اليدين                                        |
| ۸۰                | ابن دقيق العيد (تقي الدين )                      |
| £0                |                                                  |
| λε                | الرافعي (عبد الكريم بن محمد )                    |
| ٤٦                | الرافعي (عبد الكريم بن محمد )                    |
| AE679             | ابن الرفعة ( احمد بن محمد )                      |
| A7&Y              | ابن الرفعة ( احمد بن محمد )                      |
| V1                | زهير بن ابي سلمى                                 |
|                   | ابن الساعاتي = احمد بن علي                       |
| 0 V40 710 ELT MTV | اين السراج ( النحوي )                            |
| Yo                | ابن الساعاتي = احمد بن علي ابن السراج ( النحوي ) |
| Voloo             | السهيلي                                          |
| AY17977109        | السهيليسيينيين السهيلي                           |
| 9 749 1647        | الشاشي ( محمد بن علي )                           |

| ۸٥                                                                                              | الشافعي ( محمد بن إدريس )         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| λε                                                                                              | الشيرازي (أبو اسحاق)              |
| <b>**</b>                                                                                       | صِرمة ( أبو قيس )                 |
| 71                                                                                              | ابن الطثرية                       |
| *7                                                                                              | الطرماح بن حكيم                   |
|                                                                                                 | 11 11                             |
| 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         | عارق الطائي ( قيس بن جروة )       |
| o Y                                                                                             | عاصم بن ثابتعاصم بن ثابت          |
| Λ٤                                                                                              | عبد الرحيم بن محمد ( ابن يونس )   |
| <b>7.</b>                                                                                       | عبد القاهر الحرحاني               |
| τχ<br>εν                                                                                        | عبد الله بن ثغلبة                 |
| ٣١                                                                                              | عبد الله بن الحارث السمم          |
|                                                                                                 | عبد الله بن رواحة                 |
| A 9                                                                                             | عبد الله بن عام ( القاريء )       |
| <b>~</b> \ \                                                                                    | عدد الله بن عباس ( بضي الله عنه ) |
| 77                                                                                              | عبد الماليون عبد البحيد           |
| 6.4                                                                                             |                                   |
| 70<br>20<br>72<br>00<br>17 0<br>17 0<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1 | 20.00 (LEE                        |
| 1 &                                                                                             | عمرون مدم کنی                     |
| 9A 1 9                                                                                          | عدو بن عملي درب                   |
|                                                                                                 | ابن عمرون الحقيقي                 |
| 4 10 515 415 165 . 11 414 V                                                                     |                                   |
| VOIVE VL                                                                                        |                                   |
| <b>EATT</b>                                                                                     | عاطمه بنت الاجحم الحزاعية         |
| <b>Y</b>                                                                                        | الفصل بن العباس                   |
| 9.7                                                                                             | القراقي ( احمد بن ادريس )         |
|                                                                                                 | قيس بن جروة = عارق الطائي         |
| ٤٦                                                                                              | قيس بن الخطيم                     |
| V745 V                                                                                          | قيس بن ذريح                       |
| **                                                                                              | كعب بن زهير                       |
| TY                                                                                              | کعب بن مالك                       |

| VVE V1 6 7             | لبيد                          |
|------------------------|-------------------------------|
| ٠٨١٥ ٤١٥ ٢٥٤ ٤١٤ ٢٠٢٠  | ابن مالك ( جمال الدين )       |
| ٨٧٥٥١/٥ ٤٤٣٨٢٢٧        | المبــــرد                    |
| 17                     | المتنبي                       |
|                        | محمد بن الحسن الشيياني        |
| <b>Υ</b> Γ <b>Υ</b> Γ. | مسلم ( صاحب الصحيح )          |
| ٣٤                     | منقذ الهلالي                  |
| ۰۹                     | ابو النجم العجلي              |
| TT                     | النعمان بن عجلان              |
| ٣٤                     | يزيد بن الحكم                 |
|                        | ابن بمنس = عبد البحيم بن محمد |

### ٥ - فهرس المصنفات الواردة في المتن المحقق

| ο V                                    | الاصول (كتاب فر اصول الفقه)، لابن الساعاتي احد بن علي |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • 7 <b>%</b> Y                         | الأصول ( في النحو ) ، ابو بكر بن السراج               |
| ٩٨                                     | تغسير القرآن الكريم ، تقي الدين السبكي                |
| ٤٠                                     | تفسير القرآن الكريم (البحر المحيط)، أبو حيّان النحوي  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الفتاوي ، ابو حامد الغزالي                            |
| r 🗚 P                                  | الفتاوي ، محمد بن علي الشاشي                          |
| Λε                                     | المستصفى ( في أصول الفقه ) ، ابو حامد الغزالي         |
| ۲۸                                     | المفصل في النحو ، حاء الله النمخشري                   |

#### التصويبات

ص ٣٦: يضاف بعد السطر التاسع عبارة ( وقال جميل(١٠) بن معمر ) .

ص ٣٦: يضاف ( وقال آخر ) قبل ( وكلّ فحل له نجل ) .

ص ٣٦: يضاف ( وقال آخر ) قبل ( كلّ فؤاد عليه أم ) . ص ٣٦: تحنف الاسطر الثلاثة الاخيرة التي قبل ( وقال آخر ( ( ) ).

ص ۳۸ هـ ۷۱ : وقعتي . صوابه : ومغني .

ص ٣٨ هـ ـ ٧٤ : م د . صوابه : من م د . َ َ َ ص ص ٤٤ س ٦ : يحلف ( وقد قال الشاعر ) .

ص ٤٣ س ٣ أسفل: بفلح. صوابه: بفلج.

ص ٥٢ س ٤: يحنف ( آتي ) .

ص ٥٧ س ٥ أُسفل: المعرف(٥). صوابه: المعرف(١٠).

ص ٦١ س ٥ أسفل: تحنف النقاط ويحل محلها السطر الذي قبلها.

ص ۷۰ هـ ۱۷۳ : صحيح . صوابه : صحيح البخاري . ص ۷۳ : ينقل الهامش رقم ( ۳٤ ) الى ص ۷٤ .

ص ۷۱: ينعل الهامس زمم ( ۱۶) الى ص ۷۶. ص ۷۶ س ۱۳: فهي، صوايه: في ر

ص ٧٩: ينقل الهامش ٧٥ الى ص ٧٨.

# المحتوى ( المقدمة الدراسية )

| هحة | الموضوع الع                             |
|-----|-----------------------------------------|
| ٧_  | تقدیم                                   |
| ۸   | اسم الكتاب ونسبته الى المؤلف            |
| ١.  | منهج الكتاب                             |
| ١0  | قيمة الكتاب واثره                       |
| ۱۷  | النسخ المعتمدة ومنهج التحقيق            |
| · · | ( المتن المحقق )                        |
| ۲.  | القسم الاول :ان تضاف الى نكرة           |
| ٥١  | القسم الثاني :ان تضاف لفظاً الى معرفة   |
| ٧١  | القسم الثالث : ان تجرد عن الاضافة لفظاً |
| ٩٦  | . في التعليق على العموم                 |
| 99  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |